

بشَمَالِسُالِحُمِنَا

# مق وق النَّطبع مَحَفُ فَطِّة للمُولِّف الطَّبْعَةُ الْأُولِيَ الطَّبْعَةُ الْأُولِيَ

طَبْعَةُ خَاصَّةُ بِإِذْنٍ مِنَ ٱلْحَقِّق

# سورة النمل

# □ سورة النمل □

ذكر فيها خمسة عشر حديثًا:

٩١٨\_ الحديث الأول:

سمى النبي ﷺ العلماء ورثة الأنبياء .

• قلت : روي من حديث أبي الدرداء ، والبراء بن عازب ، وعبد الله أبن عمرو ، وجابر ، وابن مسعود .

O فحديث أبي الدرداء: رواه أبو داود ، والترجذي في كتاب العلم ، وابن ماجة في السنة ، فأبو داود ، وابن ماجة ، من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة : عن داود بن جميل ، عن كثير بن قيس قال : كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق ، فجاءه رجل فقال : يا أبا الدرداء ، إني جئتك من مدينة الرسول ؛ لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله عليه علمًا ؛ سلك به طريقًا من طرق الجنة ، على يقول : « من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا ؛ سلك به طريقًا من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض ، والحيتان في جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة ولا درهمًا ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه ؛ أخذ بحظ وافر » . انتهى . قال الترمذي : لا يعرف هذا الحديث إلا عن عاصم بن رجاء بن حيوة ، وليس إسناده عندي بمتصل ، هكذا حدثنا محمود بن خداش هذا الحديث ، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة ، وايما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة ، عن داود بن جميل ، عن كثير بن قيس ، عن أبي الدرداء ، عن النبي عليه وهذا أصح من حديث محمود بن خداش . انتهى . ناتهى . قابر عن أبي الدرداء ، عن النبي عليه وهذا أصح من حديث محمود بن خداش . انتهى . انتهى . في أبي الدرداء ، عن النبي عليه وهذا أصح من حديث محمود بن خداش . انتهى .

وقال المنذري في مختصره وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا ، فقيل فيه : كثير بن قيس ، وقيل : قيس بن كثير ، وفي بعضها أن كثير بن قيس ذكر أنه جاءه رجل من المدينة ، وفي بعضها عن كثير بن قيس قال : أتيت أبا الدرداء وهو جالس في مسجد دمشق ، وفي بعضها : جاءه رجل من أهل المدينة وهو بمصر ، ومنهم من أثبت في إسناده داود بن جميل ، ومنهم من أسقطه ، وروي عن كثير ابن قيس ، عن يزيد بن سمرة ، عن أبي الدرداء ، وروي عن يزيد بن سمرة ، عن أبي الدرداء ، وروي عن يزيد بن سمرة ، عن كثير بن قيس قال : أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء . انتهى كلامه .

ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث ، من القسم الأول كرواية أبي داود .

وخالفه الدارقطني فذكره في العلل ، وأعله بالاضطراب وضعف راويه ، فقال : وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء ، ولا يثبت . انتهى .

وأعله ابن القطان أيضًا في كتاب الوهم والإيهام فقال : داود بن جميل وكثير ابن قيس لا يعلمان في غير هذا الحديث ، ولا نعلم روى عن كثير غير داود والوليد ابن مرة ، ولا نعلم روى عن داود غير عاصم بن رجاء ... إلى أن قال : فالمتحصل من علته هو الجهل بحال راويين من رواته ، والاضطراب فيه ممن لم تثبت عدالته ، يعنى : عاصمًا . انتهى .

وفيه نظر فإن عاصم بن رجاء قال فيه أبو زرعة: لا بأس به ، وقال ابن معين: صويلح ، وقال ابن عبد البر : ثقة مشهور ، وذكره ابن حبان في الثقات وروي له في صحيحه ، وروى عنه جماعة من الأئمة منهم : أبو نعيم الفضل بن دكين ، والخربي وغيرهما ، وداود بن جميل ، وكثير بن قيس ذكرهما ابن حبان في الثقات وروى لهما في صحيحه ، وروى عن كثير جماعة : داود بن جميل ، والوليد بن مرة ، والأوزاعي وروايته عنه في المعجم الكبير للطبراني ، وذكر ابن حبان في الثقات : أنه روى عن داود بن جميل غير عمل غير عمل غير دروى عن داود بن جميل غير

عاصم ، ولهذا قال ابن عبد البر في كتاب العلم : إنه مجهول لا يعرف هو ولا أبوه ولا نعلم أحدًا روى عنه غير عاصم بن رجاء ، وذكره الأزدي أيضًا في الضعفاء .

O وله طريق آخر: عند أبي داود عن الوليد بن مسلم قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثان بن أبي سودة ، عن أبي الدرداء بمعناه مرفوعًا ، وعثان ابن أبي سودة ، قال فيه مروان بن محمد: ثقة ثبت ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وتوقف فيه ابن القطان لعدم معرفته بثقته ، وأما شبيب بن شيبة فلم أر له ذكرًا إلا في هذا الحديث .

وقد رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث مسلم ، عن شعيب بن رزيق : سمعت عثمان بن أبي سودة ، قال : قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء : أما الذي قدمت له ... فذكر الحديث ، وفيه : « العلماء ورثة الأنبياء » ليس فيه : « إن » ، وهذه الرواية أشبه من رواية أبي داود ، وإسناده جيد ، وشعيب ابن رزيق قال فيه دحيم : لا بأس به ، وقال الدارقطني : ثقة . انتهى .

### \* وللحديث طريق سالمة من الضعف والاضطراب:

رواه الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا مجمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي، ثنا أبي، ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن عتبة ابن عبد الله، عن يونس بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي الدرداء... فذكره.

فشيخ الطبراني هو مطين صاحب المسند إمام حافظ ، وباقي رجاله محتج بهم في الصحيح ، ليس فيهم من تكلم فيه غير محمد بن الحسن الأسدي المعروف بالتل ، وقد احتج به البخاري ، وقال أبو داود : صالح ، وقال ابن عدي : لم أر بحديثه بأسًا ، وضعفه ابن معين وابن حبان ويعقوب الفسوي ، والله أعلم .

O وأما حديث البراء بن عازب: رواه أبو نعيم في كتاب فضل العالم العفيف على الجاهل الشريف: حدثنا أحمد بن عاصم محمد بن عاصم الأيلي ، ثنا زكريا

ابن يحيى الساجي ، ثنا محمد بن إسحاق البكائي ، ثنا محمد بن مطرف ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء ، وتستغفر لهم الحيتان في البحر » . انتهى .

O وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو نعيم أيضًا: حدثنا محمد بن علي ابن مسلم العقيلي ، ثنا عبد الكبير بن عمر الخطائري ، ثنا سليمان بن محمد بن الفضل ، ثنا علي بن شبرمة ، عن شريك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله عَيْقِطَة : « إن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا ، ولكن ورثوا العلم » . انتهى .

○ وأما حديث ابن مسعود: فرواه أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان: ثنا يحيى بن زكريا بن أحمد المصري، ثنا زفر بن الهديل، ثنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت، عن حماد، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، سمعت رسول الله عليه يقول: « العلماء ورثة الأنبياء ». انتهى.

○ وأما حديث جابر: فرواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أحمد بن محمد ابن حامد البلخي من رواية محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَيْنِيَّةُ: « أكرموا العلماء؛ فإنهم ورثة الأنبياء فمن أكرمهم؛ فقد أكرم الله ورسوله ».

وفي إسناده الضحاك بن حجوة ، قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ، وقال ابن عدي : منكر الحديث ، وقال الدارقطني : يضع الحديث .

### ٠١٦ قسوله :

قال عمر: كل الناس أفقه من عمر.

قلت: تقدم بتمامه في سورة النساء<sup>(۱)</sup>، وكذا أحاله الطيبي.

<sup>(</sup>١) راجع رقم (٢٠٧).

### • ٩٢ م الحديث الثاني :

قال عليه السلام: « أنا سيد ولد آدم ، ولا فخر » .

• قلت : تقدم في يوسف<sup>(۱)</sup> .

#### ٩٢١ الحديث الثالث:

أمر النبي عَلِيلَةُ العباس أن يحبس أبا سفيان حتى تمر عليه الكتائب .

● قلت: رواه البخاري في صحيحه في المغازي في غزوة الفتح، من حديث هشام بن عروة: عن أبيه قال: لما سار رسول الله عليه عام الفتح، بلغ ذلك قريشًا ( فخرج أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء ؟ يلتمسون الخبر عن رسول الله عليه أن فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فرآهم ناس من حرس رسول الله عليه فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله عليه ، فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس: « احبس أبا سفيان عند حطم الخيل ؟ حتى ينظر إلى المسلمين » ، فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي عليه تم كتيبة كتيبة على أبي سفيان ، فمرت كتيبة ، فقال : يا عباس من هذه ؟ قال : غفار ، فقال ما لي ولغفار! ، ثم مرت جهينة ، فقال مثل ذلك ، ثم مرت سعد بن هديم فقال مثل ذلك ، ومرت سلم فقال مثل ذلك عبد أقبلت كتيبة لم ير مثلها ، قال من هذه ؟! قال : هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية ، ثم جاءت كتيبة وهي مقده ؟! قال : هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية ، ثم جاءت كتيبة وهي بطوله ، وهو مرسل فليعلم ذلك .

ورواه البيهقي في دلائل النبوة في فتح مكة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وفيه ابن إسحاق .

<sup>(</sup>١) راجع رقم ( ٦٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

# ٩٢٢ الحديث الرابع:

# روي أن النبي عَلِيْكُ ضحك حتى بدت نواجذه .

• قلت: حديث أخرجه مسلم في المغازي عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله عَلِيَّة ... فذكر الحديث بطوله، وفيه قال: قلت يا رسول الله ، خلني أنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم فلا أبقي منهم أحدًا إلا قتلته ، فضحك رسول الله عَلِيَّة حتى بدت نواجذه ... الحديث بطوله .

### \* وورد فيه أحاديث:

فمنها حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية عَبِيدة السلماني ، عن ابن مسعود قال : جاء رجل من اليهود فقال : يا محمد ، إن الله يمسك السموات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والجبال على أصبع ، والخلائق على أصبع ، ثم يقول : أنا الملك ، فضحك رسول الله عَلِيْكُ حتى بدت نواجذه ، وقرأ : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ الآية .

O حديث آخر: رواه مسلم في صحيحه في الإيمان ، من حديث المعرور بن سويد ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله عُلِيليًة : « إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولًا الجنة ، وآخر أهل النار خروجًا ، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه ، وارفعوا عنه كبارها فيعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له : عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ، فيقول : نعم ، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه ، فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة ، فيقول : رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا » . فلقد رأيت رسول الله عَيْسَة ضحك حتى بدت نواجذه . انتهى .

O حديث آخر: روى ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي عمرة الأنصاري، واسمه ثعلبة بن عمرو بن محصن رضي الله عنه قال : كنا مع النبي عَلِيْتُكُم في غزوة فأصاب الناس مخمصة شديدة ، فاستأذنوا رسول الله عَلِيْتُكُم في نحر بعض ظهرهم ،

فقال عمر: يا رسول الله ، كيف بنا إذا لقينا العدو غدًا ونحن جياع ؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله ، أن ندعو الناس ببقية أزوادهم ، قال : فجعل الرجل يجيء بالحفنة من الطعام فما زاد وأعلاهم من جاء بصاع فجمعه على نطع ، ثم دعا الله عما شاء أن يدعو ، ثم أتى الناس بأوعيتهم قال : فلم يبق في الجيش وعاء إلا مليء وبقي مثله ، قال : فضحك رسول الله عليه حتى بدت نواجذه ، وقال : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقاه بهما عبد مؤمن إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة » . انتهى .

O حديث آخر : رواه الحاكم في المستدرك وسكت عنه في الفضائل ، عن أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن قالت: قام رسول الله عليا الله بالليل فبال في فخارة ، فقمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أشعر فلما أصبح أمرني أن أهريقها فقلت له : إني شربته فضحك حتى بدت نواجذه ، وقال : ( لا تتجعي بطنك أبدًا ) . انتهى .

O حديث آخر: روى الدارقطني في سننه من جهة زمعة بن صالح ، عن سلمة ابن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان عبد الله بن رواحة مضطجعًا إلى جنب امرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة ، فوقع عليها ، فقامت امرأته فأخذت الشفرة وقامت إليه فلما رآها قال لها : ما رأيت ؟ قالت : رأيتك تفعل كذا وكذا ، فجحد ، فقالت له اقرأ فقال :

كما لاح مشهور من الفجر ساطعُ به موقنات أن ما قال واقعُ إذا استقلت بالمشركين المضاجعُ

أتانا رسول الله يتلو كتابه أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا يبيت يجافي جفنه عن فراشه

فقالت : آمنت بالله وكذبت البصر ، ثم غدا على رسول الله عَلَيْكُم فأخبره ؛ فضحك حتى بدت نواجذه . انتهى(١) . وزمعة ضعيف إلا أن ابن عبدي مشاه .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وإسناده ضعيف .

O حديث آخو: روى البزار في مسنده ، من حديث عبد الحميد بن صيفي بن صهيب : عن أبيه عن جده صهيب قال : دخلت على النبي عَلَيْكُ وعنده أصحابه، وبين أيديهم تمر يأكلونه ، وكنت رمد إحدى العينين ، فقال لي رسول الله عَلِيْكُ : « لا تأكل التمر ، فإن بعينك الماء ، فقلت : يا رسول الله ، إنما آكله بشق عيني الصحيحة، قال: فضحك عليه السلام حتى بدت نواجذه . انتهى .

ورواه ابن ماجة في سننه، في الطب وقال فيه: فتبسم، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه إلا أنه لم يقل فيه حتى بدت نواجذه ، وسنده جيد .

وعند الحاكم في آخر المستدرك عن ابن مسعود أن النبي عَلَيْكُ ضحك حتى بدا آخر ضرس من أضراسه ، وصححه .

O حديث آخو: رواه البخاري ومسلم أيضًا ، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْكَةِ: « إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا وآخر أهل الجنة دخولًا ... » إلى أن قال : « فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشر أمثالها فيقول : أتسخر بي وأنت الملك ؟! » قال : فلقد رأيت رسول الله عَلَيْكَةِ ضحك حتى بدت نواجذه .

O حديث آخو: روى البخاري ومسلم أيضًا ، من حديث عطاء بن يسار: عن أبي سعيد الحدري ، عن النبي عَلَيْكُ قال: « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر »، قال: فأتى رجل من اليهود ، وقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال: « بلى » ، تكون الأرض خبزة واحدة ( قال: فنظر إلينا رسول الله عَلَيْكُ ، ثم ضحك حتى بدت نواجذه ) ( ) ، وقال: ألا أخبرك بإدامهم ؟ قال: « بلى » قال: إدامهم بالام ونون، قال: وما هذا ؟ قال: « ثور ونون ، يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا ». انتهى.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

O حديث آخو: رواه مسلم في الطلاق ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه والقوم جلوس بالباب لم يؤذن لهم ، قال : فأذن لنا فدخلنا قال : وجلسنا والنبي عليه جالس والنساء حوله وساكت فاحم فقال عمر : لأكلمن النبي عليه فأدعه يضحك ، فقال يا رسول الله : لو رأيت بنت خارجة وهي تسألني النفقة فقمت فوجأت عنقها، قال: فضحك النبي عليه حتى بدت نواجذه . الحديث مختصر .

O حديث آخو: روى أبو داود، والنسائي في الطلاق، وابن ماجة في الأحكام، من حديث زيد بن أرقم قال: أتى علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، ثم أقرع بينهم ؛ فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية ... فذكر ذلك للنبي عليه فضحك حتى بدت نواجذه. انتهى .

ورواه الحاكم في المستدرك في الفضائل، وزاد فيه: فقال النبي عَلَيْكَةٍ: « ما أعلم فيها إلا ما قال على » ، وقال : صحيح الإسناد .

O حديث آخو: روى أبو داود في الأدب ، والنسائي في العشرة ، من حديث عائشة قالت : قدم رسول الله عليه من غزوة تبوك أو خيبر ، وفي سهواتها ستر ، فهبت ريح؛ فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: « ما هذا يا عائشة ؟ » قالت : بناتي ، ورأى بينهن فرسًا لها جناحان ، قال : « وما هذا ؟ » قالت : فرس، قال : « فرس لها جناحان ؟ » قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة ؟! قالت : فضحك حتى بدت نواجذه . انتهى .

وسكت عنه ، ثم المنذري بعده .

○ حديث آخر : روى أبو داود في الاستسقاء ، من حديث عائشة قالت : شكا الناس إلى رسول الله عَلِيْكُ قحوط المطر ... إلى أن قالت : فأنشأ الله سحابة ؟ فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله ، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول فلما

رأى سرعتهم إلى الكن ؛ ضحك حتى بدت نواجذه ، وقال : « أشهد أن الله على كل شيء قدير » . مختصر .

ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه وقال: على شرط الشيخين.

### ٩٢٣ الحديث الخامس:

قال النبي عَلِيلَةِ : « كرم الكتاب ختمه » .

• قلت: رواه القضاعي في مسند الشهاب ، من حديث محمد بن مروان: عن محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح مولى أم هانىء ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : « كرم الكتاب ختمه ، وذلك قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَلْقِي إِلَي كتاب كريم ﴾ ، . انتهى .

ورواه الثعلبي في تفسيره ، من حديث معاوية بن محمد : ثنا صالح بن محمد ، عن مروان بن محمد ، عن ابن عباس عن مروان بن محمد ، عن ابن عباس أن النبي عَلِيْكُ قال : « كرامة الكتاب ختمه » . انتهى .

ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط من حديث محمد بن إسحاق الثقفي : ثنا يحيى بن طلحة اليربوعي ، ثنا محمد بن مروان السدي ، عن ابن جريج به .

قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب : هذا التخليط وقع فيه من جهة محمد بن مروان ، فإنه مرة عن محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، ومرة رواه عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، ومحمد ابن مروان يعرف بالسدي الصغير متروك الحديث ، والكلبي مثله . انتهى .

ورواه الطبراني في معجمه الوسط عن محمد بن مروان السدي ، عن ابن جريج به ، وقال : لم يروه عن ابن جريج إلا محمد بن مروان . انتهى .

### ٩٢٤ الحديث السادس:

كان النبي عَيْكُ يكتب إلى العجم فقيل له : إنهم لا يقبلون إلا

# كتابًا مختومًا ؛ فاصطنع خاتمًا .

• قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجة في اللباس، من حديث قتادة: عن أنس قال: أراد رسول الله عَيِّلِة أن يكتب إلى العجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم، وفي لفظ للبخاري: أن يكون مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه محمد رسول الله عَيِّلَة. انتهى. وفيه رواية: اصطنع خاتمًا من ورق، وزاد في رواية: فكان في يده حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، في يد عنم عند بئر إذ سقط في البئر ؛ فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. انتهى.

### ٩٢٥\_ الحديث السابع:

روي أن النبي عَلِيْكُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ آاللَّهُ خَيْرُ أَمْ مَا يَشْرَكُونَ ﴾ قال : « بل الله خير وأجل وأبقى وأكرم » .

• قلت: قال البيهقي في شعب الإيمان في الباب التاسع: وقد روي في ختم القرآن حديث منقطع بسند ضعيف ، إلا أنه ليس فيه من يعرف بالكذب ووضع الحديث، ثم قال: أنا أبو نصر بن قتادة \_ وهو عمر بن عبد العزيز \_ أنا أبو الفضل محمد ابن عبد الله بن محمد بن خمرويه الكرابيسي الهروي ، ثنا أحمد بن نجدة بن العريان ابن شداد القرشي ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا عمرو بن عمر ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر قال: كان على بن الحسين يذكر عن النبي عَلِي أنه كان إذا ختم القرآن قال: « الحمد لله رب العالمين ، ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ ، لا إله إلا الله ، وكذب العادلون بالله ، وضلوا ضلاً بعيدًا ، لا إله إلا الله وكذب المشركون من العرب ، والمجوس، واليهود، والنصارى، والصابئين، ومن دعا لله ولدا، أو صاحبة، أو ندًا، أو مثلا ، أو عدلًا ، أو شبيهًا ، وإنا ربنا ، أعظم من أن نتخذ شريكًا فيما خلقت أو مثلا ، أو عدلًا ، أو شبيهًا ، وإنا ربنا ، أعظم من أن نتخذ شريكًا فيما خلقت الذل وكبره تكبيرًا ﴾ ، الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرًا ، وسبحان الله بكرة الذل وكبره تكبيرًا ﴾ ، الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرًا ، وسبحان الله بكرة

وأصيلا ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ﴾ إلى قوله ﴿ إن يقولون إلا كذبًا ﴾ ﴿ الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ﴾ ﴿ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ﴾ ﴿ آلله خير أم ما يشركون ﴾ بل الله خير وأجل وأتقى وأكرم وأعظم مما يشركون ، والحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ، ﴿ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلًا أولي أجنحة مشى وثلاث ورباع يزيد في الحلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك في الحلق ما يشاء إن الله عن بعده وهو العزيز الحكيم ﴾ ، صدق الله ، وبلغت لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ﴾ ، صدق الله ، وبلغت رسله ، وأنا على ذلك من الشاهدين ، اللهم صلً على جميع الملائكة والمرسلين ، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السموات والأرضين ، واختم لنا بخير ، وافتج لنا وارحم عبادك المؤمنين من أهل السموات والأرضين ، واختم لنا بخير ، وافتج لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم ، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم ، ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم ، انتهى .

وذكره الثعلبي من غير سند ولا راو .

### ٩٢٦ الحديث العاشر:

قال النبي عَلَيْكُ لمن قال ومن يعصهما فقد غوى : « بئس خطيب القوم أنت » .

• قلت : رواه مسلم في الجمعة من حديث عدي بن حاتم : أن رجلًا خطب عند النبي عَلَيْكُ فقال : ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ؟ فقال رسول الله عَلِيْكَ : « بئس الخطيب أنت ، قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى » . انتهى .

### ٩٢٧ الحديث الحادي عشر:

عن عائشة رضي الله عنها: من زعم أنه يعلم ما في غد ؛ فقد أعظم على الله الفرية .

• قلت: رواه البخاري في صحيحه في ... ، ومسلم في الإيمان عن مسروق قال : كنت متكمًا عند عائشة فقالت : يا أبا عائشة ، ثلاث من تكلم بواحدة منهن ؟ فقد أعظم على الله الفرية ، قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمدًا رأى ربه ؟ فقد أعظم على الله الفرية ، ومن زعم أن رسول الله عَلَيْكُ كُتم شيئًا من كتاب الله عز وجل ؛ فقد أعظم على الله الفرية ، ومن زعم أنه يخبر ما في غد ؛ فقد أعظم على الله الفرية ، ومن زعم أنه يخبر ما في غد ؛ فقد أعظم على الله الفرية . مختصر .

### ٩٢٨ الحديث الثاني عشر:

جاء في الحديث : « إن دابة الأرض \_ وهي الجساسة \_ طولها ستون ذراعًا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب » .

• قلت: رواه الثعلبي ، من حديث محمد بن النضر بن محمد الأودي: عن أبيه ، عن سفيان الثوري ، عن شهاب بن عبد الرحمن بن طارق ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: ( دابة الأرض طولها ستون ذراعًا، لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب ، فتسم المؤمن بين عينيه: مؤمن ، وتسم الكافر بين عينيه: كافر ، ومعها عصا موسى وخاتم سليمان » . انتهى . وبعضه في مستدرك الحاكم ، وسيأتي بعده .

### ٩٢٩ الحديث الثالث عشر:

سئل النبي عَلَيْكَ عن الدابة من أين تخرج ؟ فقال : « من أعظم المساجد حرمة ، وأكرمها على الله » \_ يعنى المسجد الحرام .

قلت : رواه الحاكم في مستدركه في كتاب الفتن ، من حديث طلحة بن عمرو

الحضرمي: عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الأنصاري، عن النبي عُلِيْتُ قال: « تكون للدابة ثلاث خرجات ... » إلى أن قال : « ثم بينها الناس في أعظم المساجد حرمة على الله ، وخيرها ، وأكرمها المسجد الحرام ، لم ترعهم إلا وهي ترعوا بين الركن والمقام ، فارفض الناس عنها ، وتثبت عصابة من المؤمنين، وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله ، فبدأت بهم ، فجلت وجوههم حتى جعلتها كالكوكب الدري ، ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ، ولا يفوتها هارب ، حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة ، فتأتيه من خلفه ، فتقول له : يا فلان الآن تصلي ! فتسمه في وجهه ، ثم تنطلق .... »، مختصر ، وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، وهو أبين حديث في الدابة . انتهى .

ورواه أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه في مسنديهما .

ومن طريق الطيالسي رواه ابن مردويه في تفسيره .

ورواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، وقال: وطلحة بن عمرو غير قوي. انتهي.

وروى الطبري في تفسيره: حدثنا عصام بن رواد بن الجراح، ثنا أبي ، ثنا سفيان الثوري ، ثنا منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة ابن اليمان يقول: ذكر رسول الله عَلِيلة ، الدابة فقلت: يا رسول الله ، من أين تخرج؟ فقال: « من أعظم المساجد حرمة على الله ، بينا عيسى يطوف بالبيت معه المسلمون إذ اضطربت الأرض تحتهم فتنشق الصفا مما يلي المسعى ، وتخرج الدابة من الصفا ، أول ما يبدو منها رأسها ، ملمعة ذات وبر وريش ، لن يدركها طالب ، ولا يفوتها هرب، تسم الناس: مؤمن وكافر، فأما المؤمن؛ فتترك وجهه كأنه كوكب دري، وأما الكافر ؛ فتنكت بين عينيه نكتة سوداء » . انتهى .

ومن طريق الطبري رواه الثعلبي ، ومن طريق الثعلبي رواه البغوي .

ورواه ابن مردويه في تفسيره ، من حديث محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليات : « تخرج دابة الأرض ،

ولها ثلاث خرجات ، فأول خرجة منها بأرض البادية ، والثانية في أعظم المساجد وأشرفها وأكرمها ، ولها عنق مشرف ... » فذكره بطوله .

### • ٩٣٠ الحديث الرابع عشر:

روي أن النبي ﷺ لما خرج من مكة مهاجرًا، حتى بلغ الحزورة؛ استقبلها بوجهه الكريم ، وقال : « أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله ، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت » .

• قلت : روي من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس .

O أما حديث عدي بن الحمراء: فرواه التومذي في المناقب في باب فضل مكة، والنسائي وابن ماجة في الحج ، من حديث عقيل ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: رأيت رسول الله على الخزورة ، وهو يقول: « والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت » . انتهى . هكذا لفظهم الثلاثة: « ولولا أني أخرجت » ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقد رواه يونس عن الزهري ، كما رواه عقيل ، ورواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه ، وحديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء عندي أصح . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الأول ، من القسم الأول . ورواه الحاكم في مستدركه ، في كتاب الهجرة ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

ورواه ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبو يعلى الموصلي، والدارمي، والبزار في مسانيدهم، قال البزار: ولا يعلم لعبد الله بن عدي بن الحمراء غير هذا الحديث. انتهى. ورواه النسائي أيضًا من حديث صالح بن كيسان ، عن الزهري به سواء.

ورواه البيهقي في دلائل النبوة من حديث شعيب ، عن الزهري به سواء .

• وله طريق آخر : عند الطبراني، أخرجه عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء ... فذكره بلفظ السنن.

قال الدارقطني: ذكر أحاديث رجال من الصحابة رووا عن النبي عَلَيْكِم، رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًا ـ يعني البخاري ومسلما ـ فيلزم إخراجها على مذهبهما، فذكر جماعة، منهم عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد ابن جبير بن مطعم، قاله الزهري عنهما. انتهى.

○ وأما حديث أبي هريوة: فرواه النسائي ، من حديث معمر: عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال: وقف رسول الله عَلَيْكُ في سوق الحزورة بمكة ، وقال: « والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت » . انتهى .

وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه: أنا معمر به سواء . وعن عبد الرزاق ، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده .

وكذلك رواه البيهقي في دلائل النبوة ، وقال فيه : « لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت » . انتهى . ثم قال البيهقي : هذا وهم ، وهم فيه معمر ، وقد رواه بعضهم أيضًا عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وهو أيضًا وهم ، والصحيح حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء . انتهى .

ومن طريق عبد الرزاق أيضًا ، رواه البزار في مسنده ، وقال : لا نعلم رواه عن الزهري إلا معمر .

وبهذا الحديث استدل أحمد على تفضيل مكة على المدينة .

وأما حدیث ابن عباس : فرواه الترمذي من حدیث عبد الله بن عثمان بن خثیم ،

ثنا سعيد بن جبير، وأبو الطفيل، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْظَةً لمكة: « ما أطيبك من بلد، وأحبك إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك ». انتهى . وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . انتهى .

### ٩٣١ الحديث الخامس عشر:

عن النبي عَلِيْتُ قال : « من قرأ طسّ سليمان ؛ كان له من الأجر عشر حسنات ، بعدد من صدق بسليمان ، وكذب به ، وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ، ويخرج من قبره وهو يقول لا إله إلا الله » .

• قلت: رواه الثعلبي في تفسيره: أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد المعدل ، ثنا أبو يحيى البزار ، ثنا محمد بن منصور ، ثنا محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثنا أبي، عن مجالد بن عبد الواحد، عن الحجاج بن عبد الله، عن أبي الجليل، وعن علي بن زيد، وعطاء بن ميمون، عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب مرفوعًا .... فذكره .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنده الثاني في آل عمران . ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في يونس .

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
| , |   |   |  |
|   |   | • |  |

# سورة القصص

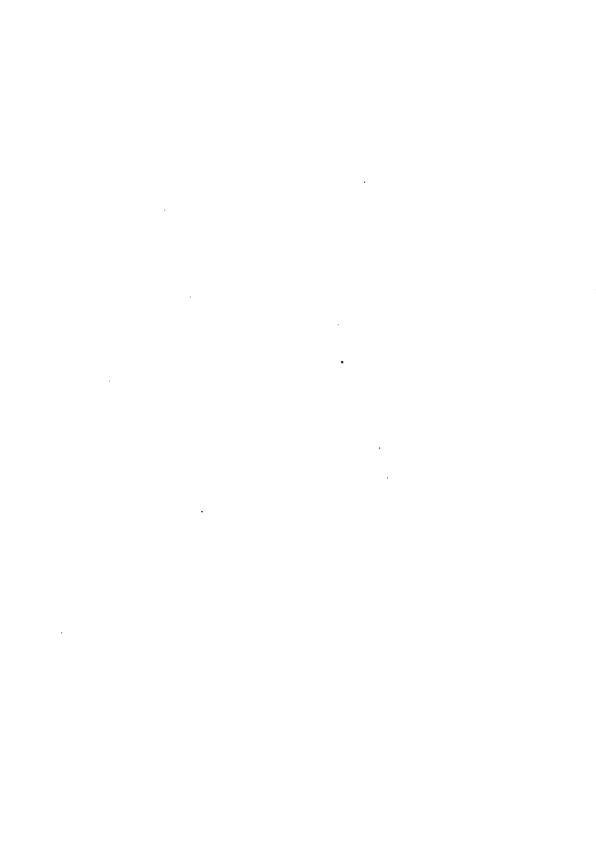

# □ سورة القصص □

ذكر فيها اثنى عشر حديثًا:

٩٣٢\_ الحديث الأول:

روي في حديث لو قال : هو قرة عين لي ، كما قالت امرأتِه ؛ لهداه الله كما هداها » .

• قلت: رواه النسائي في سننه الكبرى ، في تفسير سورة طه: حدثنا عبد الله ابن محمد، ثنا يزيد بن هارون، أنا أصبغ بن زيد، ثنا القاسم بن أبي أيوب، أخبرني سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿ وفتاك فتونا ﴾ ، فذكر حديث الفتون بطوله ، فلما سمع الذباحون بأمر موسى ؛ أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه ، فقالت لهم : أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه ، فإن وهبه لي ، كنتم قد أحسنتم وأجملتم وإن أمر بذبحه ؛ لم ألمكم ، فأتت فرعون فقالت له : قرة عين لي ولك ، فقال فرعون : يكون لك ، فأما أنا فلا حاجة لي فيه ، فقال رسول الله عيلية : فقال رسول الله عيلية .

### ٩٣٣\_ الحديث الثاني :

يروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين .

قلت : غریب (۱) .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

#### ٩٣٤ الحديث الثالث:

في الحديث: « ينادي مناد يوم القيامة: أين الظلمة وأتباع الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة ، أو برى لهم قلمًا ؟ فيجمعون في تابوت واحد ؛ فيرمى به في جهنم » .

### • قلت : غريب .

وذكره أبو شجاع الديلمي في كتاب الفردوس ، من حديث أبي هريرة بلفظ المصنف سواء .

### ٩٣٥ الحديث الرابع:

قال النبي عَلَيْكُ في التعزية : « أجركم الله ورهمكم » .

• قلت : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في الجنائز : حدثنا وكيع ، عن عمران ابن أبي زائدة بن نشيط ، عن حسين بن أبي عائشة ، عن أبي خالد الوالبي : أن النبي عَلَيْكُ عزى رجلًا ؛ فقال له : « يرحمه الله ويأجركم » . انتهى .

والمصنف احتج به على أن قوله : ﴿ تَأْجُرُنِي ثَمَانِي حَجِجٍ ﴾ من الأجر الذي هو الثواب .

ورواه بلفظ الكتاب أبو نعيم الأصبهاني ، في تاريخ أصبهان ، من حديث أحمد ابن الحسن عرف بابن طباطبا: حدثني أبي الحسن، حدثني أبي إبراهيم، عن أبيه إسماعيل، عن أبيه إبراهيم بن الحسن ، عن أمه فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها الحسين بن علي قال: كان رسول الله عليه إذا عزى قال: « أجركم الله ورحمكم » ، وإذا هنا قال: « بارك الله لكم وبارك عليكم » . انتهى .

وروى ابن حبان في كتاب الضعفاء، من حديث إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمي: أنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله عَيْنِظُهُ عزى رجلًا مسلمًا برجل ذمي ، فقال : ﴿ أُجركُ الله وأعظم أُجرك ﴾ . انتهى . وأعله بإسماعيل

هذا ، وقال : إنه يروي عن الثقات الموضوعات ، لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال . انتهى .

وأخرج أبو داود: عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب: أن النبي عليلية قال لرجل أعطى في زكاة ماله ناقة سمينة: « هذا الذي عليك ، فإن تطوعت بخير أجرك الله وقبلنا منك » ، وفيه قصة ، قال النووي في الخلاضة : إسناده صحيح أو حسن .

ورواه أحمد في مسنده، وزاد ابنه عبد الله: قال عمارة: وقد وليت الصدقات في زمن معاوية ، فأخذت من ذلك الرجل ثلاثين حقة لألف وخمسائة بعير .

### ٩٣٦ الحديث الخامس:

في الحديث : كان رسول الله عَلَيْكَ شريكي ، وكان خير شريك ؛ لا يداري ولا يماري .

• قلت: رواه أبو داود، وابن ماجة في الشركة، من حديث السائب بن يزيد: أنه قال للنبي عَلِيلية: كنت شريكي، فكنت خير شريك، لا تداري ولا تماري. انتهى.

### ٩٣٧ الحديث السادس:

سئل رسول الله عَيْنِ أي الأجلين قضى موسى ؟ قال: « أبعدهما وأبطأهما » .

# وروي أنه قال : « قضى أوفاهما وتزوج صغراهما » .

• قلت : روى الحاكم في المستدرك عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سئل رسول الله عليه : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أبعدهما وأبطأهما » . انتهى .

وساقه من طريق آخر، وقال: « أوفاهما »، ثم قال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه. انتهى. قال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام : هذا حديث يرويه سفيان بن عيينة : ثنا إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب ـ وكان رجلًا صالحًا \_ عن الحسن بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : سئل ... الحديث ، قال : وإبراهيم بن يحيى (۱) لايعرف بغير هذا ، ولا يعرف روى عنه إلا ابن عيينة ، وليس كل صالح ثقة في الحديث، بل قيل: لا نرى الكذب من الصالحين في الحديث، وذلك لسلامة صدورهم، وتحسينهم الظن بمن يحدثهم ، وتشاغلهم بما هم فيه عن ضبط الحديث وحفظه ، ومن لم تثبت عدالته ؛ لا يصح حديثه .

وروى الطبراني في معجمه ، والبزار في مسنده ، من حديث عويد بن عمران الجوني : عن أبيه ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر : أن النبي عَلَيْتُ سئل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفاهما وأبرهما » . قال : « وإن سئلت : أي المرأتين تزوج ؛ فقل الصغرى منهما » . انتهى .

ومن طريق الطبراني رواه ابن الجوزي في العلل، وزاد فيه: « وهي التي قالت: إذا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ﴾ »، ثم قال: هذا حديث لا يصح، قال ابن معين: عويد ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث (۲).

وروى ابن مردويه في تفسيره ، من حديث سليمان بن داود الشاذكوني : ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: « قال لي جبريل : يا محمد إن سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: أوفاهما، وإن سألوا: أيهما تزوج؟ فقل: الصغرى منهما » (٣) .

### ٩٣٨\_ الحديث السابع:

قال رسول الله عَيْلِيَّةٍ فيما حكى عن ربه: « الكبرياء ردائي ،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : إبراهيم مجهول .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: وعويد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر : وفي إسناده سليمان الشاذكوني ، وهو ضعيف .

والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحدًا منهما ؛ ألقيته في النار » .

• قلت : رواه مسلم في صحيحه ، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ، عن النبي عليه قال : « الكبرياء رداؤه ، والعظمة إزاره ، فمن ينازعني عذبته » . انتهى . وهو من مفردات مسلم ، ذكره في آخر البر والصلة .

### ٩٣٩ الحديث الثامن:

روي أن أبا طالب قال عند موته: يا معشر بني هاشم، أطيعوا محمدًا وصدقوه؛ تفلحوا وترشدوا ، فقال النبي عَيِّكِم : « يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك ». قال: فما تريد يابن أخي؟ قال: « أريد منك كلمةً واحدةً، فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا، أن تقول: « لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله » قال : يابن أخي قد علمت إنك لصادق ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت، ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة بعدي لقلتها، ولأقررت بها عينك بها عند الفراق، لما رأى من شدة وجدك ونصيحتك ، ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف ، قالت قريش : \_ وقيل القائل الحارث ابن عثمان بن نوفل \_ نحن نعلم أنك على الحق ، ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلك وإنما نحن أكلة رأس \_ أي: قليلون \_ أن يتخطفونا من أرضنا (۱).

• قلت : غريب بهذا اللفظ (٢) ، وهو في الصحيحين عن سعيد بن المسيب ، عن

<sup>(</sup>۱) قلت: قوله: وقيل: القائل الحارث بن عثان ... إلى آخره، أخرج الواحدي نحوه في أسباب النزول بغير سند (ص ۲۸۰)، وذكره ابن الجوزي في تفسيره وذكره عن مقاتل ( جـ ٦ / ص ٢٣٢)، وراجع لباب النقول للسيوطي ( ص ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده.

أبيه المسيب بن حزن المخزومي ... مختصرًا .

### • ٩٤ م الحديث التاسع:

في الحديث : « أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتقديس » .

• قلت: رواه مسلم في صحيحه في كتاب التوبة: عن أبي سفيان ، عن جابر ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ، ولا يتفلون ولا يبولون ، ولا يتغوطون ، ولا يمتخطون »، قالوا: فما بال الطعام ؟ قال: « حشا ورشح كرشح المسك ، يلهمون التسبيح والتقديس كا يلهمون النفس » . انتهى .

وفي لفظ: « يلهمون التسبيح والتكبير » ، عن أبي الزبير عنه ، ولفظة : « التقديس » غريبة .

### ٩٤١ الحديث العاشر:

قيل لرسول الله عَلَيْكَ : هل يضر الغبط ؟ قال : « لا ، إلا كما يضر العضاة الخبط » .

• قلت: رواه الطبراني في معجمه: حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي ، ثنا هشام ابن عمار ، ثنا محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء حدثتني أمي ، عن جدتها أم الدرداء قالت: قلت: يا رسول الله، هل يضر الغبط ؟ قال: « نعم كما يضر الشجر الخبط » . انتهى .

ورواه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث: ثنا إسحاق بن إسماعيل ، ثنا سفيان ، عن رجل مكي ، عن ابن أبي حسين أن سائلًا سأل النبي عليه : أيضر الناس الغبط ؟ قال : « نعم كما يضر العضاة الخبط » . قال : الغبط : إرادة السعة ، والغبطة : السرور . انتهى .

وذكره السرقسطي في غريبه بلفظ المصنف ، إلا أنه لم يسنده ، وقال : المراد به الحسد . . .

### ٩٤٢ الحديث الحادي عشر:

حدیث موسی وقارون : لما أذن الله للأرض أن تطیع موسی ، فأمرها موسی ؛ فانطبقت علیهم ، طوله المصنف .

• قلت: اختصره الحاكم في المستدرك ، فرواه من حديث عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس قال: لما أتى موسى قومه ، أمرهم بالزكاة ، فجمعهم قارون ، فقال لهم : جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء ، فاحتملتموها ؛ فتحتملوا أن تعطوه أموالكم ؟ فقالوا: لا نحتمل أن نعطيه أموالنا ، فما ترى ؟ قال : أرى أن أرسل إلى بغي من بني إسرائيل ، فترميه بأنه أرادها على نفسها ، فدعا الله موسى عليهم ، فأمر الله الأرض أن تطيعه ، فقال موسى للأرض : خايهم ؛ فأخذتهم إلى ركبهم ، فجعلوا يقولون : يا موسى ، يا موسى ، فقال للأرض : خذيهم ؛ فأخذتهم (إلى أعناقهم فجعلوا يقولون: يا موسى، يا موسى، فقال للأرض، خذيهم فأخذتهم )(۱) فغيبتهم فأوحى الله إلى موسى : يا موسى سألك عبادي ، وتضرعوا إليك ، فلم تجبهم ، فوعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم ، قال ابن عباس : وذلك قوله تعالى : ﴿ فخسفنا فوعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم ، قال ابن عباس : وذلك قوله تعالى : ﴿ فخسفنا على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . انتهى .

ورواه عبد الرزاق ثم الطبري في تفسيريهما : أخبرنا جعفر بن سليمان ، عن على بن زيد بن جدعان، قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي وهو مستند إلى المقصورة ، فذكر نبي الله سليمان بن داود ، وما آتاه الله من الملك ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿ فَلَمَا رَآه مستقرًا عنده قال هذه الآية : ﴿ فَلَمَا رَآه مستقرًا عنده قال

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ﴾ ولم يقل: هذا من كرامتي ثم قرأ: ﴿ إِنَّ رَبِّي غَنِي كُرِيمٍ ﴾ ، ثم ذكر قارون ، وما أوتى من الكنوز فقال : ﴿ إنَّمَا أوتيته على علم عندي ﴾ قال: بلغنا أنه أوتى الكنوز والمال؛ حتى جعل باب داره من ذهب ، وجعل داره كلها من صفائح الذهب ، وكان الملأ من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون ، يطعمهم الطعام ويتحدثون ، فكان مؤذيًا لموسى عليه السلام فلم تدعه القسوة والبلاء ، حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل مذكورة بجمال معروفة بأفعال لها : هل لك في أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على أن تأتيني ، والملأ من بني إسرائيل عندي ؛ فتقولين يا قارون : ألا تنهي موسى عني ؟ فقالت : بلي ، قال: فلما جاء أصحابه واجتمعوا عنده دعاها فقامت على رءوسهم ، فقلب الله قلبها ورزقها التوبة ؛ فقالت : ما أجد اليوم توبة من أن أكذب عدو الله ، وأبرىء رسول الله ، فقالت : إن قارون بعث إلى وقال لي : كيت وكيت ، وإني لم أجد اليوم توبة فضلًا ، من أن أكذب عدو الله وأبرىء رسول الله ، قال : فنكس قارون رأسه وعرف أنه قد هلك ، وفشا الحديث في الناس حتى بلغ موسى عليه السلام ، وكان شديد الغضب ، فلما بلغه ذلك توضأ وصلى وسجد فبكي ، وقال : يا رب عدوك قارون كان لي مؤذيًا، وذكر أشياء، ثم لم ينته حتى أراد فضيحتي، يا رب: سلطني عليه، قال: فأوحى الله إليه: « أن أمر الأرض بما شئت فتطيعك، فجاء موسى يمشي إلى قارون، فرآه قارون فعرف الغضب في وجهه، فقال: يا موسى ارحمني، ثم قال موسى للأرض : خذيهم ، قال : فأخذتهم الأرض إلى أقدامهم ، وساخت داره على قدر ذلك، فقال قارون يا موسى: ارحمني، فقال موسى: يا أرض خذيهم؛ فأخذتهم إلى ركبهم، وساخت داره في الأرض على قدر ذلك، وجعل يقول يا موسى ارحمني، فقال موسى: يا أرض، خذيهم، فأخذتهم إلى حلوقهم ، وجعل يقول : يا موسى ، ارحمني، فقال موسى : يا أرض ، خذيهم فخسف به وبداره وأصحابه ، فقيل له : يا موسى ، ما أفظك ؟ أما وعزتي لو إياي دعا لرحمته » . انتهي .

### ٩٤٣ قوله:

وفي الأخبار والآثار ما يدل عليه، يعني: وقوع الرعب في قلوب جميع الناس يوم الموقف .

• قلت : أما الأخبار : فمنها حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة في حديث طويل وفيه : « يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ، فيبصرهم الناظر ، ويسمعهم الداعي ، تدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ... » ، ثم ساق الراوي الحديث إلى : « أن آدم يقول : فسي نفسي » ، وكذا إبراهيم ، وموسى ، وعيسى .

وأخرجاه أيضًا عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكِ : « يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا ... الحديث بطوله.

### ٤٤٩ قبوله:

عن على رضي الله عنه قال : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه ، يدخل تحتها \_ يعني : قوله تعالى \_ : ﴿ تَلَكَ الدَّارِ الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا ﴾.

• قلت: رواه الطبري في تفسيره: أخبرنا ابن وكيع، عن أبيه، عن أشعث السمان، عن أبي سلام الأعرج ، عن علي قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه ؛ فيدخل في قوله تعالى : ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا ﴾ . انتهى .

ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط من طريق إسحاق بن إبراهيم : ثنا وكيع ، عن أشعث به (۱) .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: إسناده ضعيف.

### 940 الحديث الثاني عشر:

عن النبي عَلَيْكَ : « من قرأ طسم القصص ؛ كان له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذبه، ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقًا » .

• قلت: رواه الثعلبي بنقص من طريق ابن أبي داود ، ثنا محمد بن حواص ، ثنا شبابة بن سوار الفزاري ، ثنا مخلد بن عبد الواحد ، عن علي بن زيد ، عن عطاء ابن أبي ميمونة، عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عليه . « من قرأ طستم القصص؛ لم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقًا إن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون » . انتهى .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنده الأول في آل عمران بلفظ المصنف، وبسنده الثاني بلفظ الثعلبي .

ورواه الواحدي في تفسيره بسنده في يونس.

# سورة العنكبوت

| · |  |  |
|---|--|--|

## □ سورة العنكبوت □

## ذكر فيها أربعة عشر حديثًا

## ٩٤٦ الحديث الأول:

قال رسول الله عَلِيلَةِ : « سيد الشهداء مهجع ، وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة » .

• قلت : غريب ، وفي تفسير الثعلبي قال مقاتل : نزلت هاتان الآيتان في مهجع ابن عبد الله مولى عمر بن الخطاب ، كان أول من قتل من المسلمين يوم بدر ، رماه عامر الحضرمي بسهم فقتله ، فقال النبي عَيْسَتُه : « سيد الشهداء مهجع ، وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة » . انتهى . وسنده إلى مقاتل في أول كتابه .

وكذلك قاله البغوي ، وكذلك قاله الواحدي في أسباب النزول .

وفي مصنف ابن أبي شيبة ، في كتاب الأوائل ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، قال : أول من استشهد يوم بدر مهجع مولى عمر بن الخطاب . انتهى .

وفي مستدرك الحاكم ، عن هقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، حدثني أبو عمار ، عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ : « خير السودان ثلاثة : لقمان ، وبلال ، ومهجع مولى رسول الله عَلِيلَةِ » . انتهى . وصححه .

قال الذهبي: هكذا قال مولى رسول الله عليه مولى ، ولا أعرف هذا . انتهى كلامه. وقال ابن سعد في الطبقات ، في ترجمة مهجع ، وهي في الطبقة الأولى من الصحابة : مهجع مولى عمر بن الخطاب وقال : إنه من أهل اليمن ، أصابه سبي ،

فمنَّ عليه عمر ، وهو من المهاجرين الأولين ، وقتل يوم بدر ، ثم أخرج عن الزهري وداود بن الحصين ، قالا : أول قتيل قتل من المسلمين يوم بدر مهجع مولى عمر ابن الخطاب ، قتله عامر بن الحضرمي . انتهى .

## ٩٤٧ الحديث الثاني:

عن النبي عَلَيْكُم أنه قال: «قد كان من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويمشط بأمشاط الحديد ، ما دون عظمه من لحمة وعصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه » .

• قلت: رواه البخاري في صحيحه ، في علامات النبوة ، وفي الإكراه ، من حديث خباب بن الأرت ، قال : شكونا إلى رسول الله عليظ ، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ، قلنا له : ألا تستنصر لنا ، ألا تدعو الله لنا ؟ قال : « كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له في الأرض ، فيجعل فيها ثم يجاء بالمنشار ، فيوضع على رأسه ، فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ، والله ليتمن هذا الأمر ، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون » . انتهى .

#### ٩٤٨ الحديث الثالث:

روي أن سعد بن أبي وقاص لما أسلم ، قالت له أمه وهي حمنة بنت أبي سفيان بن أمية : بلغني أنك قد صبأت ، فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح والريح ، وإن الطعام والشراب عليَّ حرام ؛ حتى تكفر بمحمد عَلِيلِيدٍ ، وكان أحب ولدها إليها ، فأبي سعد ، وبقيت ثلاثة أيام كذلك ، فجاء سعد إلى رسول الله عَلِيلِيدٍ وشكا إليه ، فنزلت ، يعني قوله تعالى : ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بي ﴾ الآية ، فأمره عليه السلام أن يترضاها ويداريها بالإحسان .

• قلت : غريب بهذا اللفظ .

وروى مسلم في صحيحه ، في الفضائل ، عن سعد قال : أنزلت في أربع آيات من القرآن ، قال : حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدًا ، حتى يكفر بدينه ، ولا تأكل ولا تشرب ، وقالت : زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا ، ومكثت ثلاثًا حتى غشي عليها من الجهد ، فقام ابن لها يقال له : عمار فسقاها ، فجعلت تدعو على سعد ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا وإن جاهداك على أن تشرك بي ﴾ الآية ، الحديث مختصر .

وذكره الثعلبي في تفسيره ، والواحدي في أسباب النزول بلفظ المصنف سواء من غير سند ولا راو .

#### ٩٤٩ قـوله:

روي أن عياش بن ربيعة المخزومي هاجر مع عمر بن الخطاب مترافقين، حتى نزلا المدينة ، فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام : أخواه لأمه أسماء بنت مخرمة ، امرأة من بني تميم من بني حنطلة ، فنزلا بعياش فقالا له : إن من دين محمد عليه السلام ، صلة الأرحام ، وبر الوالدين ، وقد تركت أمك لا تطعم ، ولا تأوي بيتًا حتى تراك ، وهي أشد حبًا لك منا ، فاخرج معنا ، وفتلا منه في الذروة والغارب ، فاستشار عمر فقال : هما يخدعانك ولك علي أن أقسم مالي بيني وبينك ، فما زالا به حتى أطاعهما وعصى عمر ، فقال عمر : أما إذ عصيتني فخذ ناقتي فليس في الدنيا بعير يلحقها ، فإن رابك منهما ريب فارجع ، فلما انتهوا إلى البيداء ، قال أبو جهل : إن ناقتي قد خلت فاحملني معك ، قال : نعم ، فنزل ليوطىء لنفسه وله فأخذاه وشدا وثاقه ، ونزلا فجلداه كل واحد منهما مائة جلدة ، وذهبا به إلى أمه ، فقالت له : لا تزال في عذاب حتى ترجع عن دين محمد .

• قلت : رواه البزار في نمسنده بنقص يسير ، حدثنا زهير بن محمد بن قمير ، أنا صدقة بن سابق ، عن محمد بن سابق ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ابن الخطاب قال : لما اجتمعنا للهجرة ابتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص الميضاة : ميضاة بني غفار فوق سرف ، وقلنا : أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس ، فلينطلق صاحباه ، فجلس عنا هشام بن العاص ، فلما قدمنا المدينة ، نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء ، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة ـ وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما ـ حتى قدماً علينا المدينة ، وكلماه فقالا له: إن أمك نذرت ألا تمس رأسها بمشط؛ حتى تراك، فرق لها، فقلت له : يا عياش ، إنه والله يردك القوم عن دينك فاحذرهم ، فوالله لو قد أذى أمك القمل لامتشطت ، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت ، فقال : إن لي هناك مالًا فآخذه ، قال : فقلت : والله لتعلم أني من أكثر قريش مالًا فلك نصف مالي ؛ ولا تذهب معهما ، قال : فأبي علَّى إلا أن يخرج معهما ، فقلت له : أما إذ فعلت ما فعلت ؟ فخذ ناقتي هذه ؟ فإنها ذلول فالزم ظهرها ، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها ، فخرج معهمًا عليها حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل بن هشام : يا عياش ، والله لقد استبطأت بعيري هذا ، أفلا تحملني على ناقتك هذه ؟ قلت : بلي ، فأناخ وأناخا ليتحول عليها ، فلما استووا بالأرض عديا عليه ، فأوثقاه ، ثم أدخلاه مكة ، وفتناه ، فافتتن , مختصر من كلام طويل .

وكذلك رواه ابن هشام في السيرة ، عن ابن إسحاق بسنده المذكور ومتنه سواء. وقد تقدم في النساء ، ونقله الثعلبي بلفظ المصنف عن مقاتل .

## . ٩٥٠ الحديث الرابع:

عن النبي عَيِّلِيَّهِ قال : « إن أصحاب السفينة كانوا ثمانية : نوح وأهله وبنوه الثلاثة وأهلوهم » .

<sup>(</sup>۱) راجع حدیث رقم : ۳٤۸ .

قلت : غریب ، وتقدم في هود (۱).

#### ٩٥١ الحديث الخامس:

عن النبي عَلِيْكَ أنه تلا قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾ فقال: « الْعَالَمُ مَنْ عَقَلَ عَنِ الله تعالى ، فعمل بطاعته ، واجتنب سخطه » .

قلت: رواه داود بن المحبر في كتاب العقل، ثنا عباد بن كثير، عن ابن جريج،
 عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي عَلِيْنَةٍ تلا هذه الآية: ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾ فقال: « العالم ... » إلى آخره سواء.

وعن داود بن المحبر رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده .

ومن طريق الحارث بن أبي أسامة رواه الثعلبي ، والواحدي في تفسيره . ومن طريق الثعلبي رواه البغوي في تفسيره .

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، ونقل عن الدارقطني أنه قال : كتاب العقل وضعه أربعة : أولهم ميسرة بن عبد ربه ، ثم سرقه داود بن المحبر منه ، فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة ، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء ، فركبه بأسانيد أخر ، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي ؛ فأتى بأسانيد أخر . انتهى .

وقال الشيخ شرف الدين الدمياطي: روي من طريق داود بن المحبر، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أسقطت سقطًا، فسماه عبد الله، وكناني بأم عبد الله، داود بن المحبر قال فيه أحمد: شبه لا شيء لا يدري ما الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بكذاب، ولكنه جفا الحديث وتعبد فلما كبر ؟ كثر خطؤه وتصحيفه إلا أنه ثقة، وقال ابن عدي: له كتاب في العقل، فيه أحاديث منكرة، وله خارج كتاب العقل أحاديث صالحة ويشبه أن يكون الأمر فيه كما قال ابن معين: وهو في الأصل صدوق. انتهى كلامه.

<sup>(</sup>۱) راجع رقم ( ۲۱۱ ).

#### ٩٥٢ الحديث السادس:

عن ابن عباس قال: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر؛ لم يزدد بصلاته إلا بعدًا من الله .

• قلت : هكذا ذكره موقوفًا ، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا .

○ أما الموقوف: فلم يروه إلا الطبري ، حدثنا القاسم ، ثنا الحسين ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن العلاء بن المسيب ، عمن ذكره ، عن ابن عباس قال : من لم تأمره صلاته ... إلى آخره .

أما المرفوع: فرواه الطبراني من حديث يحيى بن أبي طلحة اليربوعي ، ثنا أبو معاوية عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عرفية : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ؛ لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدًا » . انتهى .

وكذلك رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ، ثنا علي بن الحسين ، ثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي ، ثنا أبو معاوية به .

ورواه ابن مردويه أيضًا في تفسيره ، من حديث يحيى بن طلحة به . ويحيى هذا أحد شيوخ الترمذي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال النسائي : ليس بشيء ، وليث مختلف في الاحتجاج به .

وروي هذا المرفوع أيضًا من حديث ابن عمر ، رواه الدارقطني في غرائب مالك ، من حديث محمد بن الحسن الأزدي المصري ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه : « من صلى صلاة لم تأمره صلاته بمعروف ولم تنهه عن الفحشاء والمنكر ؛ لم تزده صلاته من الله إلا بعدًا » . انتهى . قال الدارقطني : هذا باطل لا أصل له ، ومحمد بن الحسن المصري مجهول . انتهى .

وذكره ابن حبان في ضعفاه ، وقال : محمد هذا يروي عن مالك ما لا أصل له ، لا يجوز الاحتجاج به . انتهى . وورد أيضًا مرسلًا عن الحسن ، رواه البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب الحادي والعشرين : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ثنا حفص بن غياث ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن قال : قال رسول الله عليقة ، بلفظ الدارقطني .

وكذلك رواه الطبري وعبد الرزاق في تفسيريهما ، عن الثوري ، عن إسماعيل ابن مسلم به .

والعطاردي في سند البيهقي فيه مقال .

وذكره صاحب الفردوس من حديث ابن مسعود.

ووقفه الإمام أحمد في كتاب الزهد له عليه ، فقال : ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله ... فذكره .

## ٩٥٣\_ الحديث السابع:

قيل لرسول الله عَيَّاتَةِ : إن فلانًا يصلي بالنهار ويسرق بالليل ، فقال : « إن صلاته لتردعه » .

• قلت : روي من حديث أبي هريرة ، ومن حديث جابر .

○ فحديث أبي هريرة : رواه ابن حبان في صحيحه ، من رواية عيسى بن يونس ،
 عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي عليه فقال :
 إن فلائًا يصلي بالليل ، فإذا أصبح سرق ، فقال : « إن صلاته ستنهاه » . انتهى .

ورواه أحمد في مسنده : ثنا وكيع ، ثنا الأعمش به .

وكذلك رواد البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب الحادي والعشرين من حديث وكيع به سندًا ومتنًا .

ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده : أخبرنا عيسى بن يونس ، ثنا الأعمش به.

ورواه البزار في مسنده ، من حديث محاضر بن المورع ، عن الأعمش به .

○ وحديث جابر: رواه البزار في مسنده: ثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا زياد ابن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر قال: جاء رجل ... إلى آخره، قال: وقد اختلفوا في إسناده، فرواه غير واحد عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ورواه بعضهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر، وبعضهم يرويه عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، انتهى كلامه.

• قلت: ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ، من حديث عيسى بن يونس بسند ابن حبان ومتنه ، ثم أخرجه ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن جابر نحوه سواء .

#### ٩٥٤ الحديث الثامن:

روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله عَلَيْكَ الصلوات، ولا يدع شيئًا من الفواحش إلا ركبه ، فوصف له ، فقال : « إن صلاته ستنهاه » ، فلم يلبث أن تاب .

• قلت : غریب(۱).

## ٩٥٥\_ الحديث التاسع:

عن النبي عَيْنِ أنه قال : « ما حدثكم أهل الكتاب ، فلا تصدقوهم وقولوا : آمنا بالله وكتبه ورسله ، فإن كان باطلًا ؛ لم تصدقوهم ، وإن كان حقًا ؛ لم تكذبوهم » .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

قلت : ذكره البغوي في تفسيره ( جـ ٣ / ص ٤٦٩ ) وكذلك القرطبي في تفسيره ( جـ ١٣ / ص ٢٣٠ ) عن أنس بن مالك بدون سند .

• قلت: ورواه أبو داود في سننه ، في كتاب العلم ، من حديث الزهري : أخبرني ابن أبي نملة ، أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره قال : بينا هو عند رسول الله عليه جالس إذ جاءه رجل من اليهود ، فمر بجنازة ، فقال : يا محمد ، هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال : « الله أعلم » ، فقال اليهودي : أشهد أنها لتتكلم ، فقال رسول الله عليه : « ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ، ولا تكذبوهم ، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله ، فإن كان باطلًا ؛ لم تصدقوه وإن كان حقًا ؛ لم تكذبوه » . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع العاشر من القسم الأول ، وزاد فيه وقال : « قاتل الله اليهود لقد أوتوا علمًا » . انتهى .

ورواه أحمد وابن راهويه وأبو يعلى في مسانيدهم ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، والطبراني في معجمه ، والبيهقي في شعب الإيمان .

قال ابن القطان في كتابه: الوهم والإيهام: ومثل هذا الحديث ليس بصحيح؟ فإن نملة بن أبي نملة مجهول الحال، ولا يعرف بغير هذا الحديث، ولا روى عنه غير الزهري، وأبوه أبو نملة معروف في المصحابة واسمه: عمار بن معاذ بن زرارة، شهد بدرًا مع أبيه معاذ، ثم المشاهد كلها، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان رحمهما الله.

ورأيت في حاشية نملة بن أبي نملة ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه جماعة : الزهري ، وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهما .

وله سند آخر رواه الطبراني في كتابه مسند الشاميين: حدثنا عثمان بن حالد ابن عمرو السلفي ، ثنا عبد الله بن عبد الجبار ، ثنا الحارث بن عبيدة ، ثنا بقية ابن الوليد ، عن محمد بن الوليد ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عامر بن ربيعة قال : كنا جلوسًا مع رسول الله عليه فمر بجنازة فقال رجل من اليهود : يا محمد ... الحديث (۱).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر ، على طريق الزهري : أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري ، أن أباه أبا نملة =

#### ٩٥٦\_ الحديث العاشر:

جاء في صفة هذه الأمة : صدورهم أناجيلهم .

• قلت: روى الطبراني في معجمه: حدثنا سهل بن أبي سهل الواسطي ، ثنا الجراح بن مخلد ، ثنا إسماعيل بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن فروة ، ثني أبي ، عن أبي مروان أن سنان بن الحارث حدثه ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عليلة : « صفتي أحمد المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، يجزي بالسيئة الحسنة ، ولا يكافىء بالسيئة ، مولده مكة ، ومهاجره طيبة ، وأمته الحمادون ، يأتزرون على أنصافهم ويوضئون أطرافهم ، أناجيلهم صدورهم ، يصفون للصلاة كما يصفون للقتال ، قربانهم الذي يتقربون به إلى ربهم دماؤهم ، ليوث بالنهار ، ورهبان بالليل » . انتهى .

وفي كتاب الردة للواقدي : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ، عن أبيه أن يهوديًا من أهل سبأ يقال له : نعمان ، وكان أعلم أحبار يهود ، قدم على النبي عرفية ، فلما رآه آمن به ، وسأله عن أشياء ، وقال له : إن أبي دفع إلي سفرًا مختومًا وقال لي : لا تقرأه علي يهود ؛ حتى تسمع بنبي قد خرج من يثرب ، فلما سمعت بك ؛ فتحته فإذا فيه صفتك كما أراك الساعة ، وفيه ما يحل وما يحرم ، وفيه أنه خير الأنبياء ، وأمته خير الأمم ، واسمه : أحمد ، أمته الحمادون ، قربانهم دماؤهم ، وأناجيلهم صدورهم ، لا يحضرون قتالًا إلا وجبريل معهم ، تحن الله عليهم كتحنن النسر على فراخه ، قال : وكان النبي عربية يجب أن يسمع أصحابه حديثه . انتهى .

الأنصاري أخبره ... الحديث ، قال : هذا هو المعروف في إسناد هذا الحديث .... وأصل
 الحديث في البخاري ، من حديث أبي هريرة باختصار .

وفي حاشية النسخة المصرية مكتوب ما نصه : ( وبعضه في البخاري رواه في التفسير وفي الاعتصام وفي التوحيد ، من حديث أبي هريرة قال : كان أهـل الكتاب يقرعون التوراة بالعبرانية ... فذكر الحديث إلى آخره ) .

#### ٩٥٧\_ الحديث الحادي عشر:

روي أن ناسًا من المسلمين أتوا رسول الله عَلَيْكَ بكتف ، قد كتبوا فيها بعض ما تقول اليهود ، فلما نظر إليها ؛ ألقاها وقال : « كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم » ، فنزلت : ﴿ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ﴾ . الآية .

• قلت: رواه أبو داود في مراسيله: عن يحيى بن جعدة أن النبي عَيْلِيُّهُ آتاه قوم من المسلمين بكتاب في كتف ، فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتبًا غير كتابهم ، إلى نبي غير نبيهم » ، فأنزل الله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكْفُهُم أَنَا أَنْزِلْنَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى : ﴿ أُولُمْ يَكُفُهُم أَنَا أَنْزِلْنَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَى : ﴿ أُولُمْ يَكُفُهُم أَنَا أَنْزِلْنَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُم ﴾ . انتهى .

ورواه الطبري في تفسيره: ثنا القاسم، ثنا الحسين، ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، أن ناسًا من المسلمين ... بلفظ المصنف سواء.

ورواه ابن عبد البر في كتاب العلم ، من حديث يُونس بن عبد الأعلى : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة ... فذكره ، ثم قال : ورواه الفرياني وابن وهب والحميدي وأبو الطاهر ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة نحوه . انتهى .

## ٩٥٨\_ الحديث الثاني عشر:

روي أن الله تعالى وعد رسوله ﷺ ألّا يعذب قومه ، ولا يستأصلهم ، وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة .

• قلت : غريب<sup>(۱)</sup>، ويخالفه ما رواه الحاكم في كتابه المستدرك في الفتن ، من حديث سعيد بن أبي بردة : عن أبيه ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله عليه :

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

« إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب ، إنما عذابها في الدنيا الزلازل والقتل والبلاء » . انتهى . وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه .

#### ٩٥٩ الحديث الثالث عشر:

عن رسول الله عَلَيْكَ أنه قال : « من فر بدينه من أرض إلى أرض ، وإن كان شبرًا من الأرض ؛ استوجب الجنة ، وكان رفيق إبراهيم ومحمد عَلَيْكِ » .

• قلت : رواه الثعلبي عن النبي عَلَيْكُ مرسلًا ، وقد تقدم في النساء (١).

## ٩٦٠ الحديث الرابع عشر:

قال رسول الله عَلَيْكَ : « من قرأ سورة العنكبوت ؛ كان له من الأجر عشر حسنات ، بعدد كل المؤمنين والمنافقين » .

• قلت : رواه الثعلبي ، من حديث يوسف بن عطية : ثنا : هارون بن كثير ، ثنا زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب ، قال : قال رسول الله عليه : « من قرأ سورة العنكبوت ... » إلى آخره سواء .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المذكورين في آل عمران . ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في يونس .

<sup>(</sup>۱) راجع رقم (۳۲۰).

## سورة الروم



## □ سورة الروم □

ذكر فيها ستة عشر حديثًا:

## 971 الحديث الأول:

روي أن الروم وفارس تحاربوا بين أذرعات وبصرى ؛ فغلبت فارس الروم ، فبلغ الخبر مكة ؛ فشق ذلك على رسول الله عَلِيُّةِ وعلى المسلمين ؛ لأن فارس مجوس لا كتاب لهم ، والروم أهل كتاب ، وفرح المشركون وشمتوا وقالوا: إن النصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون ، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ، ولنظهرن نحن عليكم ، فنزلت : ﴿ الآم غلبت الروم ﴾ الآية ، فقال لهم أبو بكر رضى الله عنه : لا يقرر الله أعينكم ، فوالله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين ، فقال له أبي بس خلف : كذبت يا أبا فضيل ، اجعل بيننا أجلًا أناحبكم عليه \_ والمناحبة المراهنة \_ فناحبه على عشر قلائص من كل واحد منهما ، وجعلا الأجل ثلاث سنين ، فأخبر أبو بكر رسول الله عَلِيْتُ فَقَالَ : « البضع ما بين الثلاث إلى التسع ، فزايده في الخطر ، · وماده في الأجل » ، فجعلاها مائة قلوص إلى تسع ، ومات أبي من جرح رسول الله عَلِيْنَةِ يوم الحديبية ، وذلك عند رأس سبع سنين ، وقيل : كان النصر يوم بدر للفريقين ، فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبى ، وجاء به إلى رسول الله عَلِيكِي فقال : « تصدق به » .

 قلت : غریب ، وأقرب ما وجدته ، وإن طرقه تغییر یسیر ، ما رواه سنید به داود في تفسيره: حدثني حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله، عن عكرمة قال: كانت امرأة في فارس لا تلد إلا الأبطال ، فدعاها كسرى فقال : إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشًا وأستعمل عليهم رجلًا من بنيك ، فأشيري على أيهم أستعمل ؟ فأشارت عليه بولد لها يدعى: شهربراز، فاستعمله، قال أبو بكر بن عبد الله: فحدثت هذا الحديث عطاء الخراساني ، فقال عطاء الخراساني : فحدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلًا يدعى: قطمة بجيش من الروم، وبعث كسرى بشهربراز، فالتقيا بأذرعات وبصرى ، فغلبتهم فارس ، ففرحت بذلك كفار قريش ، وكرهه المسلمون ، قال عكرمة : ولقى المشركون أصحاب النبي عَلِيُّكُ فقالوا : إنكم أهل كتاب والنصاري أهل كتاب ، ونحن أميون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ، وإنكم إن قاتلتمونا ؛ لنظهرن عليكم ، فوالله لتظهرن الروم على قارس ، أخبرنا بذلك نبينا صلوات الله عليه ، فقام أبي بن حلف فقال : كذبت يا أبا فضيل، فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله، فقال: أناحبك عشر قلائص منى وعشر قلائص منك ، فإن ظهرت الروم على فارس ؛ غرمت إلى ثلاث سنين ، ثم جاء أبو بكر إلى النبي عَلَيْكُ فأخبره ، فقال : « ما هكذا ذكرت ، إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع ، فزايده في الخطر ، وماده في الأجل » ، فخرج أبو بكر فلقي أبيًا ؛ فقال : لعلك ندمت ، قال : لا ، تعال أزايدك في الخطر ، وأمادك في الأجل فاجعلها مائة قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين » ، قال : قد فعلت ، وظهرت الروم على فارس قبل ذلك ؛ فغلبهم المسلمون . وهذا مرسل . وذكر الترمذي منه قطعة ، وقال فيه : وكان ذلك قبل تحريم الرهان(``. وروى الحاكم في مستدركه أيضًا منه قطعة يسيرة.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وقصة أبي بكر في المراهنة رواها الترمذي وغيره ، من حديث نيار بن مكرم الأسلمي ، وسياقها مخالف لسياق هذه القصة .

روي عن النبي عَلَيْكَ أنه ذكر الجنة وما فيها من النعيم ، وفي القوم أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، هل في الجنة من سماع ؟ قال : « نعم يا أعرابي ، إن في الجنة نهرًا حافاته الأبكار ، من كل بيضاء خوصانية يتغنين بأصوات لم تسمع الحلائق بمثلها قط ، فذلك أفضل نعيم الجنة » .

قال الراوي: فسألت أبا الدرداء بم يتغنين ؟ قال: بالتسبيح.

• قلت: رواه ابن عدي في الكامل ، من حديث سليمان بن عطاء: عن مسلمة ابن عبد الله الجهني ، عن عمه أبي مشجعة بن ربعي ، عن أبي الدرداء قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يذكّر الناس ، فذكر الجنة وما فيها من الأرواح والنعيم ، وفي أخريات القوم أعرابي ، فجئا لركبتيه وقال: يا رسول الله ، هل في الجنة من سماع ؟ ... فذكره إلى آخره ، ولين سليمان بن عطاء (٢) ، ونقل عن البخاري أنه قال: في حديثه بعض مناكير ، قال ابن عدي : وهو كما قال . انتهى . وكذلك رواه الثعلبي .

#### ٩٦٣ الحديث الثالث:

روي إن في الجنة لأشجارًا عليها أجراس من فضة ، فإذا أراد أهل الجنة السماع ؛ بعث الله ريحًا من تحت العرش ؛ فيقع في تلك الأشجار ، فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا ؛ لماتوا كلهم طربًا .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : ولها طرق ، جمعتها في أول شرحي الكبير على البخاري .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وسليمان منكر الجديث .

• قلت : غريب ، ورواه الثعلبي ، من حديث عبد الله بن عرادة الشيباني : عن القاسم بن مطيب ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : إن في الجنة لأشجارًا ... إلى آخره (١).

وروى إسحاق بن راهويه في مسنده : أخبرنا عتاب بن بشير ، عن عبد الله ابن مسلم بن هرمز الهرمزي ، عن مجاهد قال : قيل لأبي هريرة : هل في الجنة من سماع ؟ قال : نعم ، شجرة أصلها من ذهب ، وأغصانها الفضة ، وثمرها الياقوت والزبرجد ، يبعث لها ريح فيحك بعضها بعضًا فما سمع شيء قط أحسن منه (٢). انتهى .

## ٩٦٤ الحديث الرابع:

عن عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله عليه المدينة ؛ أقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ركعتين .

• قلت: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق عن عائشة ، وليس في شيء منها ذكر المدينة ، وهي عند أحمد في مسنده عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة ، فلما قدم رسول الله علي المدينة ، زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار ، وصلاة الفجر لطول قراءتها .

وروى البخاري معناه عن عائشة أيضًا ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم هاجر النبي عَيِّلِتُهُ ففرضت أربعًا . انتهى . ذكره بعد كتاب المناقب في باب : من أين أرَّخُوا التاريخ .

<sup>(</sup>١) قال أبن حجر: عبد الله بن عرادة الشيباني أحد الضعفاء.

#### ٩٦٥ الحديث الخامس:

عن رسول الله عَيْسِيَّهِ قال : « من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل : ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴾ » الآية .

• قلت: رواه الثعلبي في تفسيره ، من حديث الحجاج بن يوسف بن قتيبة بن مسلم ؛ ثنا بشر بن الحسين ، ثنا الزبيري ، عن عدي ، عن أنس بن مالك ، قال رسول الله عليه ... » إلى آخره (١).

## ٩٦٦ الحديث السادس:

وعن النبي عَلَيْكُ : « من قال حين يصبح : ﴿ فسبحان الله حين عَسُون وحين تصبحون ﴾ \_ إلى قوله \_ : ﴿ وكذلك تخرجون ﴾ ؟ أدرك ما فاته في ليلته .

• قلت : رواه أبو داود في سننه ، في كتاب الأدب ، من حديث سعيد بن بشير : عن محمد بن عباس ، عن النبي مالله أبيه أنه قال : « من قال عين يصبح ... » إلى آخره .

ورواه الطبراني في معجمه ، وابن السني في عملُ اليوم والليلة (٢٠).

ورواه العقيلي وابن عدي في كتابيهما ، وأعلّاه بسعيد بن بشير ، ونقلا عن البخاري أنه قال : لا يصح حديثه ، قال العقيلي : وهو مجهول ، وقال ابن عدي : ولا أعلم لسعيد بن بشير النجراني غير هذا الحديث ، وإليه أشار البخاري بقوله : لا يصح حديثه .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفي إسناده بشر بن الحسين ، وهو ساقط .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وإسناده ضعيف ، وقال البخاري : لا يصح .

## ٩٦٧ الحديث السابع:

قال النبي عَلِيْكَ حكاية عن الله : « كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين ، وأمروهم أن يشركوا بي غيري » .

• قلت : رواه مسلم في صحيحه ، في صفة النار ، من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله عليه قال ذات يوم في خطبته عن الله عز وجل : « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وأنهم أتتهم الشياطين ؛ فاجتالتهم عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا ... » الحديث بطوله .

## ٩٦٨ الحديث الثامن:

قال النبي عَيِّلِيَّةِ : « كل مولود يولد على الفطرة ، حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه » .

• قلت: رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، على النهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء » ، ثم قرأ أبو هريرة : ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ . انتهى .

## ٩٦٩ الحديث التاسع:

في الحديث : المستغزر يثاب من هبته .

• قلت: لم أجده إلا من قول شريح ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في البيوع: ثنا ابن أبي زائدة ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح قال: المستغزر يثاب من هبته أو ترد عليه . انتهى .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه في الهبة : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين بـه . قال ابن الأثير في النهاية : ورد عن بعض التابعين أنه قال : الجانب المستغزر يثاب من هبته ، قال : وهو الذي يطلب أكثر مما يهدي<sup>(١)</sup>. انتهى .

#### • ٩٧٠ الحديث العاشر:

قال النبي عَلِيْكُ : « اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا » .

• قلت : روي من حديث ابن عباس ، وله طريقان :

عند أبي يعلى الموصلي في مسنده ، والطبراني في معجمه : عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان النبي عرضة إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه ، وجنا على ركبتيه ، ومد يديه وقال : « اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به ، اللهم اجعلها ريحة ، ولا تجعلها عذابًا ، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا » . انتهى .

ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بحسين بن قيس ، ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي .

والطريق الآخر: رواه الشافعي في مسنده: أخبرني من لا أتهم أنا العلاء
 أبن راشد، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا نحوه سواء.

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة في باب الاستسقاء ، وزاد : قال ابن عباس : ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ فأرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا ﴾ ﴿ وأرسلنا عليهم الريح العقيم ﴾ وقال : ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ ، ﴿ ويرسل الرياح مبشرات ﴾ . انتهى .

ورواه في كتاب الدعاء الكبير له وزاد : قال الأصم : سمعت الربيع بن سليمان

<sup>(</sup>۱) قلت : ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث له بدون سند ولا راو (جـ٣/ ص ٣٥٧)، فقال : جاء في الحديث الجانب المستغزر يثاب من هبته .

٢) قال ابن حجر : وهذا المبهم هو إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو ضعيف .

يقول : كان الشافعي إذا قال : أخبرني من لا أتهم ؛ يريد به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ، وإذا قال : أخبرني الثقة ؛ يريد به يحيى بن حسان . انتهى .

والمصنف قد استدل به على أن الرياح هي الجنوب والشمال ، والصبا وهي رياح الرحمة ، والدبور هي ريخ العذاب .

## ٩٧١ الحديث الحادي عشر:

قال عليه السلام: « إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض » .

• قلت : غریب (۱).

## ٩٧٢\_ الحديث الثاني عشر:

قال النبي عَلَيْكَ : « ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أحيه ؛ الله أن يرد عنه نار جهنم » .

• قلت: رواه الترمذي في كتاب البر والصلة ، من طريق ابن المبارك : أنا أبو بكر النهشلي ، عن مرزوق أبي بكر التيمي ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قال رسول الله عن الله عن وجهه النار يوم القيامة ، . انتهى . وقال : حديث حسن . انتهى .

قال ابن القطان في كتابه: ومانعه من الصحة مرزوق هذا ، فإنه لم تثبت عدالته . انتهى .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : لم أجذه .

قلت: ذكره ابن قبية في غريب الحديث له (جـ٢/ ص ٢٨٠ ) ، في حديث أبي سعيد أنه قال: « رأيت في عام كثر فيه الرسل ... إلى أن قال: وإذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض » ، قال: يرويه إسماعيل بن أبي أويش ، عن كثير بن عبد الله المزني ، عن ربيح ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد .

وذكره الخطابي في غريب الحديث له أيضًا ( جـ ١ / ص ٦٧٩ ) فقال وقال الأصمعي عن بعض الأعراب : إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض .

ورواه كذلك أحمد في مسنده ، والطبراني في معجمه ، والبيهقي في شعب الإيمان في الباب الثالث والخمسين .

ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بالقداح ، ولينه يسيرًا .

ورواه الطبراني أيضًا عن ليث بن أبي سليم ، عن شهر بن حوشب به وزاد : ثم قرأ : ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلِينَا نَصُو المؤمنين ﴾ .

وبهذا الإسناد رواه ابن مردويه في تفسيره ، ورواه أيضًا عن ليث بن أبي سليم ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه سواء .

#### ٩٧٣ الحديث الثالث عشر:

عن ابن عمر قال : قرأتها على رسول الله عَلَيْكَ ﴿ مَن ضَعَف ﴾ ، يعني : بضمها .

• قلت : رواه أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في القراءات ، من حديث فضيل بن مرزوق : عن عطية العوفي ، عن عبد الله بن عمر أنه قرأ على النبي عَلِيلِهِ ﴿ من ضعف ﴾ فقال له : ﴿ من ضعف ﴾ . انتهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق . انتهى .

وكذلك رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ، والبزار وسكت عنه .

ووهم ابن عساكر في أطرافه ، فعزاه للترمذي في ترجمة عطية ، عن الحدري ، وأهمله في ترجمة عطية عن ابن عمر .

(١) قال ابن حجر : وإسناده ضعيف ، واختلف فيه على شهر بن حوشب .

( قال المنذري في مختصره : والذي شاهدناه في غير ما نسخة من الترمذي ، إنما ذكره عن عطية ، عن ابن عمر ) (١). انتهى .

ورواه أيضًا من حديث عبد الجبار بن نافع الضبي ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه .

## ٩٧٤ الحديث الرابع عشر:

في الحديث : « ما بين فناء الدنيا إلى البعث أربعون » ، قالوا : لا نعلم أهى أربعون سنة ، أم أربعون ألف سنة ؟ .

## • قلت : غريب بهذا اللفظ (٢).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « ما بين النفختين أربعون » ، قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : أبيت ، قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : أبيت ، قالوا : أربعون يومًا ؟ قال : أبيت ، انتهى .

## ٩٧٥ الحديث السادس عشر (١):

قال رسول الله عَيْضَة : « من قرأ سورة الروم ؛ كان له من الأجر عشر

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: وفي إسناده سلام بن سليمان.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر : لم أجده هكذا .

<sup>(</sup>٤) في هامش النسخة المصرية مكتوب ما نصه : كذا بخط المخرج ، وكان ينبغي أن يكون الخامس عشر ، لكنه يهم في العدد كثيرًا .

حسنات ، بعدد كل ملك سبح لله بين السماء والأرض ، وأدرك ما ضيع يومه وليلته » .

• قلت : رواه الثعلبي ، من حديث سلام بن سليم المدائني : تنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عليه ... فذكره .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المذكورين في آل عمران . ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في يونس .



## سورة لقمان



## □ سورة لقمان □

ذكر فيها أحد عشر حديثًا:

٩٧٦ الحديث الأول:

قال النبي عَلِيْكُم : « لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيها ولا أثمانهن » .

• قلت : روي من حديث أبي أمامة ، ومن حديث عمر بن الخطاب ، ومن حديث على ، ومن حديث عائشة .

O أما حديث أبي أمامة: فرواه الترمذي من حديث عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن النبي عليه قال : علي بن يزيد ، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، عن النبي عليه قال : « لا تبيعوا القينات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في التجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، في مثل هذا نزلت هذه الآية : ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ﴾ » الآية . انتهى (). وقال : حديث غريب ، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة ، والقاسم ثقة ، وعلى بن يزيد يضعف في الحديث ، قاله محمد بن إسماعيل . انتهى .

ورواه أحمد وابن أبي شيبة ، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ، ورواه الطبري ، وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والثعلبي ، والبغوي في تفاسيرهم ، وألفاظهم فيه : قال : « لا يحل بيع المغنيات ، ولا شراؤهن ، ولا التجارة فيهن ، وأكل أثمانهن حرام » . انتهى . وهو لفظ الكتاب .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وهو ضعيف .

وذكره عبد الحق في أحكامه ، في البيوع من جهة الترمذي ، ثم قال : وعلى ابن يزيد ضعفه أحمد والبخاري ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ( وقال النسائي : متروك ، وأحسن ما وجدنا فيه قول ابن عدي ، وقال : هو صالح في نفسه ، إلا أن يروي عنه ضعيف ، وهذا قد روى عنه ابن زحر ، وقد ضعفه أبو حاتم ) (1) وابن معين ، وابن المديني ، ووثقه البخاري .

O وله طريق آخو: رواه ابن ماجه في التجارات: ثنا أحمد بن محمد بن سعيد القطان ، ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن عاصم ، عن أبي المهلب ، عن عبيد الله الإفريقي ، عن أبي أمامة قال: نهى رسو ل الله عليه عن بيع المغنيات ، وعن شرائهن ، وعن كسبهن ، وعن أكل أثمانهن . انتهى .

○ وله طريق آخر: عند الطبراني في معجمه ، عن الوليد بن الوليد: ثنا أبو ثوبان ، عن يحيى بن الحارث ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ... فذكره بلفظ الطبري بزيادة الحديث الذي بعده .

. ورواه ابن مردویه في تفسیره ، من حدیث فرج بن فضالة : عن علي بن زید بدون الزیادة .

O وأما حديث عمر: فرواه الطبراني في معجمه ، من حديث يزيد بن عبد الملك النوفلي : عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي عليه قال : « النظر إلى المغنية حرام ، وغناها حرام ، وثمنها كثمن الكلب سحت » . مختصر .

ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بيزيد بن عبد الملك ، وقال : عامة ما يرويه غير محفوظ ، وأسند إلى النسائي أنه قال فيه : متروك الحديث (٢).

🔾 وأما حديث علي : فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ، عن علي بن يزيد

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : ويزيد بن عبد الملك ضعيف .

الصدائي ، عن الحارث بن نبهان ، عن إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : نهى رسول الله على المتعارة فيهن ، وقال : «كسبهن حرام » . انتهى .

ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بالحارث بن نبهان (١) ، وفيه أيضًا غيره . 

وأما حديث عائشة : فرواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ، من حديث ليث ابن أبي سليم ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن عائشة مرفوعًا : « إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستاع إليها » ، ثم قرأ : ﴿ وَمِن الناس مِن يَشْتَرِي هُو الحديث ﴾ . انتهى . وأعله بليث بن أبي سليم (٢) . قال ابن حبان : قد اختلط في اخر عمره ، فكان يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل ، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم . انتهى .

وإليه أشار البيهقي في سننه عقيب حديث أبي أمامة فقال : وروي عن ليث ابن أبي سليم ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن عائشة ، وليس بمحفوظ .

## ٩٧٧\_ الحديث الثاني :

عن النبي عَلَيْكَ أنه قال: « ما من رجل رفع صوته بالغناء ، الا يبعث الله عليه شيطانين: أحدهما على المنكب ، والآخر على هذا المنكب ، فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت ».

• قلت : رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ، والطبراني في معجمه ، من حديث رشدين بن سعد ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « ما رفع رجل صوته بالغناء ... » إلى آخره .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: والحارث بن نبهان، وهو ضعيف.

<sup>· (</sup>٢) قال ابن حجر: وليث بن أبي سلم، وهو ضعيف.

ورواه إسحاق بن راهويه ، والحارث بن أبي أسامة ، والواحدي في أسباب النزول ، من حديث مطرح بن يزيد ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد الألهاني ، عن القاسم ، عن أبي أمامة مرفوعًا : « لا يحل بيع المغنيات ، ولا شراؤهن ، وأثمانهن حرام ، وما من رجل رفع صوته بالغناء ... » إلى آخره .

وبهذا السند والمتن رواه ابن مردويه ، والثعلبي ، ثم الواحدي في تفاسيرهم . وكذلك رواه الطبراني في معجمه أيضًا ملحقًا بالحديث الذي قبله : حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي ، ثنا أيوب بن محمد الوزان ، ثنا الوليد بن الوليد ، ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن يحيى بن الحارث الزيادي ، عن القاسم ، عن أبي أمامة مرفوعًا نحوه .

ورواه في كتابه المسمى بمشند الشاميين: ثنا محمد بن عمار الدمشقي ، ثنا العباس بن الوليد الخلال ، ثنا الوليد بن الوليد به : « لا يحل بيع المغنيات ... » إلى آخره سواء .

وكذلك رواه ابن عدي في الكامل عن مسلمة بن علي أبي سعيد الخشني : ثني يحيى بن الحارث به ، وضعف مسلمة عن البخاري والنسائي وابن معين ، ووافقهم وقال : عامة أحاديثه غير محفوظة . انتهى .

#### ٩٧٨ الحديث الثالث:

روي في الحديث : « الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل الجيمة الحشيش » .

• قلت : استدل به المصنف على أن المراد به الحديث المنكر ، وتقدم في براءة (١٠).

٩٧٩ الحديث الرابع:

قال رجل لرسول الله عَلَيْكَ : من أبر ؟ قال : « أمك » ، قال :

<sup>(</sup>۱) راجع رقم ( ۵۲۷ ).

ثم من ؟ قال : « ثم أمك » ، قال : ثم من ؟ قال : « ثم أمك » ، قال : ثم من ؟ قال : « ثم أباك »

• قلت: رواه أبو داود في سننه في الأدب ، والترمذي في البر والصلة ، من حديث بهز بن حكيم : عن أبيه ، عن جده قال : قلت : يا رسول الله ، من أبر ... إلى آخره سواء ، وزادا فيه : « ثم الأقرب فالأقرب » . انتهى . و لم يعزه الطيبي إلا للترمذي .

ومعناه في الصحيحين رواه البخاري في الأدب ، ومسلم في البر والصلة : عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلِيْنَةُ فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : « أمك » ، قال : ثم من ؟ قال : « ثم أمك » ، قال : ثم من ؟ قال : « ثم أمك » . انتهى .. قال : شم أبوك » . انتهى ..

#### ٩٨٠ الحديث الخامس:

قال عليه السلام: « لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل » .

• قلت : تقدم في البقرة ، وكذا قوله : « ألا يرى » ، إلى قوله : « لمن لم يبيت الصيام من الليل » ، تقدم في أواخر البقرة (١٠).

## ٩٨١ الحديث السادس:

في الحديث : « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه » .

• قلت : روي من حديث ابن عمر ، ومن حديث ابن عباس ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث عائشة .

○ أما حديث ابن عمر : فرواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الحادي والسبعين

<sup>(</sup>۱) راجع رقم (۱۵۲).

من القسم الأول ، من حديث عمارة بن غزية : عن حرب بن قيس ، عن نافع ، عن القسم الأول ، من حديث عمارة بن غزية : عن حرب بن قيس ، عن نافع ، عن النبي عليقة قال : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » . انتهى .

ورواه أحمد ، والبزار ، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب الثالث والعشرين .

وعمارة بن غزية احتج به مسلم ، ووثقه أحمد وأبو زرعة ، وقال ابن معين : هو صالح الجديث ، وقال أبو حاتم : كان صدوقًا ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، وضعفه ابن حزم وحده . وحرب بن قيس ذكره ابن أبي حاتم ، و لم يذكر فيه جرحًا. 

O وأما حديث ابن عباس : فرواه ابن حبان أيضًا في صحيحه ، في النوع الثامن والستين من القسم الثالث : عن هشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا باللفظ المذكور .

ورواه الطبراني في معجمه أيضًا .

( وعن الطبراني رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة هشام بن حسان .

O وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطبراني في معجمه أيضًا ) (') ثنا أبو مسلم الكشي ، ثنا معمر بن عبد الله الأنصاري ، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود مرفوعًا نحوه .

وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة علقمة ، وقال : لم يروه مرفوعًا عن شعبة إلا معمر ، ورواه غندر وبكر بن بكار وغيرهما موقوفًا .

وكذلك رواه العقيلي عن معمر بن عبد الله الأنصاري به مرفوعًا ، وقال : لا يتابع على رفعه ، ووقفه غيره وهو أولى . انتهى .

( قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب فقال : إنه من أقران معمر و لم يتابع على رفعه ، وقد رواه روح بن عبادة ، عن شعبة موقوفًا ، ورواه أبو إسحاق

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

السبيعي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه من قوله ، وهو الصحيح . انتهى  $\binom{(1)}{2}$ .

• قلت : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا .

O وأما حديث أبي هريرة : فرواه ابن أبي شيبة في مسنده : حدثنا زيد بن الحباب ، حدثني عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي ، أنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رجلًا قال : يا رسول الله ، أقصر الصلاة في سفري ؟ قال : « نعم ، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ بفريضته » . انتهى .

ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بعمر بن أبي خثعم وقبال : إن عمر منكر الحديث .

ورواه ابن عدي أيضًا عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري: ثني أخي عبيد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه ، وأعله بسعد هذا ، وقال : عامة ما يرويه لا يتابع عليه ، و لم أر للمتقدمين فيه كلامًا . انتهى .

قال ابن طاهر: وسعد هذا لم يتكلم فيه ، ولكن له مناكير ، منها هذا الحديث ، وقد عده ابن عدي من مناكيره ، قلت : ورواه يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه كذلك ، ويحيى ضعيف . انتهى .

O وأما حديث عائشة : فرواه ابن عدي في الكامل من طريقين :

أحدهما: عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي ، أنه سمع القاسم ، عن عائشة ، أن رسول الله على قال : « إن الله يحب أن يعمل برخصه ، كما يحب أن يعمل بفرائضه » . انتهى . وضعف الحكم هذا عن جماعة جدًّا ووافقهم .

والآخر: عن عمر بن عبيد البصري: ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعًا: « إن الله يحب أن تؤتى عزائمه » ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

قلت : وما عزائمه ؟ قال : « فرائضه » ، وضعف عمر بن عبيد هذا وقال : لم يروه بهذا الإسناد غيره . انتهى .

وبهذا السند الثاني والمتن رواه أبو يعلى الموصلي في معجمه \_ وحجمه ثلاثة أجزاء حديثية \_ وكذلك الطبراني في معجمه الوسط .

قال ابن طاهر : وروي هذا الحديث من حديث على ، رواه عيسى بن عبد الله ابن محمد بن عمر بن على ، عن أبيه ، عن جده ، عن على مرفوعًا ، قال : وعيسى هذا من أهل الكوفة ، عامة ما يرويه لا يتابع عليه . انتهى .

O حدیث آخر: رواه الطبرانی فی معجمه الوسط: ثنا الفضل بن العباس القرطبی، ثنا إسماعیل بن عیسی العطار، ثنا عمر بن عبد الجبار، ثنا عبد الله بن يزيد بن آدم، عن أبي الدرداء، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك أن رسول الله عليه قال: « إن الله يحب أن تؤتی رخصه، كما يحب العبد مغفرة ربه ». انتهی . وقال: لا يروی إلا بهذا الإسناد تفرد به إسماعیل بن عیسی العطار. انتهی .

## ٩٨٢ قوله:

وقولهم: عزمة من عزمات ربنا.

• قلت: رواه أبو داود ، والنسائي في الزكاة من حديث بهز بن حكيم : عن أبيه ، عن جده معاوية بن حيدة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها ، فإنا آخذوها ، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ، ليس لآل محمد منها شيء » . انتهى .

ورواه أحمد في مسنده ، والجاكم في مستدركه وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه . انتهي<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : والإسناد مجهول .

<sup>(</sup>٢) قال ابن خجر : وإسناده حسن .

وعزاه الشيخ في الإلمام إلى الترمذي وهو خطأ .

وقال البيهقي : إنما لم يخرجاه ؛ لأنه لا يثبت عندهما معاوية بن حيدة راويه ثقة غير ابنه على عادتهما في الصحابي أو التابع أو تابع التابع إذا لم يكن له إلا راو واحد ؛ لم يخرجا حديثه في الصحيح . انتهى .

وقد وثق بهز بن حكيم أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن معين ، وابن المديني ، وابن الجارود وغيرهم ، ولكن ابن حبان قال : إنه كان يخطىء كثيرًا قال : ولولا حديث : « إنا آخذوه وشطر إبله » لأدخلناه في الثقات . انتهى .

قال الشيخ في الإمام: ولا يتعين أن يكون الشيخان تركا تخريجه للعلة التي ذكرها البيهقي ، فقد يكونان لم يريا بهزًا من شرطهما ، وهو وإن وثقه جماعة فقد قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال أبو زرعة: ليس نمشهور.

وقوله: إن الصحابي والتابع إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه، هذا قد أبطله الحافظ عبد الغني في الكتاب الذي وضعه في أوهام المدخل للحاكم. انتهى كلامه.

#### ٩٨٣ الحديث السابع:

عن النبي عَلِيْكُم قال : « سرعة المشي يذهب بهاء المؤمن » .

• قلت: روي من حديث أبي هريرة ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث الخدري. ○ فحديث أبي هريرة : رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي جعفر يعقوب بن الفرجي ، من حديث أبي معشر : عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن » . انتهى . وأبو معشر فيه مقال (١).

وأخرجه ابن عدي في الكامل: عن عمار بن مطر العنبري الرهاوي ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي هريرة مرفوعًا ، وأعله بعمار هذا ، وقال:

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وإسناده ضعيف .

إنه منكر الحديث<sup>(۱)</sup>.

O وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن عدي في الكامل ، من حديث الوليد بن سلمة قاضي الأردن: ثنا عمر بن محمد بن صهبان ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا نحوه سواء ، وأعله بعمر بن صهبان ، وضعفه عن البخاري ، والنسائي ، وابن معين ، ووافقهم ، وقال: غالب أحاديثه غير محفوظة .

ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء أيضًا ، وأسند عن ابن معين أنه قال : عمر بن صهبان لا يساوي فلسًا ، وقال في أبي معشر : اختلط في آخر عمره ، وكثرت المناكير في روايته ؛ فبطل الاحتجاج به .

○ وأما حديث الحدري: فرواه ابن عدي أيضًا: عن الوليد بن سلمة المذكور،
 ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عليه نحوه.

ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء وقال : الوليد بن سلمة الطبراني قاضي الأردن كان يضع الحديث ، لا يجوز الاحتجاج به بحال ، وابنه إبراهيم بن الوليد ثقة . انتهى .

#### ٩٨٤ قبوله:

قالت عائشة في حق عمر رضي الله عنهما : كان إذا مشى أسرع .

• قلت : غريب ، وفي النهاية لابن الأثير (٢) عن عائشة قالت : كان عمر إذا مشى أسرع ، وإذا قال أسمع ، وإذا ضرب أوجع .

وروى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عمر : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ، ثنا عمر بن سليمان بن أبي خيثمة ، عن أبيه قال : قالت الشفاء بنت عبد الله (۲): كان عمر إذا مشى ... إلى آخره سواء .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: عمار بن مطر متروك.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لعله أخذه عن الفائق. ﴿

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: الشفاء بنت عبد الله ، وهي أم سليمان .

#### ٩٨٥ الحديث الثامن:

يروى أن أيسر ما يعذب به أهل النار الأخذ بالأنفاس .

• قلت : غريب جدًّا(١).

٩٨٦ الحديث التاسع:

في الحديث في جذعة ابن نيار: «تجزي عنك ولن تجزى عن أحد بعدك».

• قلت : تقدم في أوائل البقرة (٢).

#### ٩٨٧ قسوله:

روي أن الحارث بن عمرو بن حارثة أتى رسول الله عَلَيْكَةَ فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن الساعة متى قيامها ؟ وإني قد ألقيت حباتي في الأرض ، وقد أبطأت عنا السماء فمتى تمطر ؟ وأخبرني عن امرأتي فقد اشتملت على حمل ، ما في بطنها أذكر أم أنثى ؟ وإني علمت ما علمت أمس فما أعمل غدًا ؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين أموت ؟ فنزلت : الله عنده علم الساعة ... ﴾ الآية .

• قلت : روى الطبري ، وابن أبي حاتم في تفسيريهما ، من حديث ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : جاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد ، إن امرأتي حبلي ، فأخبرني ما تلد ؟ وبلدنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت ، فأخبرني متى أموت ؟ فأنزل الله : ﴿ إِن الله عنده علم الساعة ... ﴾ ، الآية . انتهى .

وذكره الثعلبي في تفسيره ، والواحدي في أسباب النزول بلفظ المصنف من غير سند ولا راو .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

<sup>(</sup>٢) راجع رقم ( ٥٤ ) .

#### ٩٨٨\_ الحديث العاشر:

عن النبي عَلِيْكِ قال : « مفاتيح الغيب خمس » وتلا الآية .

• قلت : رواه البخاري في صحيحه ، من حديث محمد بن زيد ، عن عبد الله ابن عمر قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه عنده علم الساعة وينزل الغيث ... ﴾ ، الآية .

ورواه في تفسير سورة الرعد عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أطول من هذا ، وبه في التوحيد أخصر منه ، وكذلك رواه في الاستسقاء ، وهو من أفراده .

#### ٩٨٩\_ قـوله:

روي أن ملك الموت مر على سليمان ، فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه ، يديم النظر إليه ، فقال الرجل : من هذا ؟ قال : ملك الموت ، فقال : كأنه يريدني وسأل سليمان أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد الهند ، ففعل . ثم قال ملك الموت لسليمان : كان دوام نظري إليه تعجبًا منه ؛ لأني أمرت أن أقبض روحه بالهند .

• قلت: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في أبواب كلام الأنبياء: حدثنا عبد الله ابن نمير ، ثنا الأعمش ، عن خيثمة ، عن شهر بن حوشب ، قال: دخل ملك الموت على سليمان عليه السلام فجعل ينظر ... إلى آخره .

ورواه الثعلبي في تفسيره ، من طريق أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الله بن نمير . ورواه أحمد في كتاب الزهد ، حدثنا عبد الله بن نمير به سندًا ومتنًا .

#### • ٩٩ ـ الحديث الحادي عشر:

قال رسول الله عليه : « من قرأ سورة لقمان ؛ كان لقمان رفيقه

يوم القيامة ، وأعطي من الحسنات عشرًا ؛ بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر » .

• قلت : رواه الثعلبي في تفسيره ، من حديث عطاء بن أبي ميمونة : عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب مرفوعًا ... فذكره .

ورواه ابن مردويه في تفسيره ، بسنديه المذكورين في آل عمران . ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط ، بسنده المتقدم في سورة يونس .

# سورة الآم تنزيل السجدة



## □ سورة الآم تنزيل السجدة □

ذكر فيها ستة أحاديث:

٩٩١\_ الحديث الأول:

قال النبي عَلِيْكُم للمغيرة : « لو نظرت إليها » .

• قلت : احتج به المصنف على أن ( لو ) فيه للتمني .

والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم ، وابن حبان والحاكم في صحيحيهما ، وأحمد والدارمي وعبد بن حميد والبزار في مسانيدهم ، والبيهقي والدارقطني في سننيهما ، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما ، وكلهم لم يذكروا فيه « لو » ، أخرجوه كلهم من حديث المغيرة بن شعبة ، أنه خطب امرأة فقال النبي عيالية : « انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » . آنتهى . وفيه كلام مبسوط في أحاديث الحداية .

ولم أجد أحدًا رواه بلفظة « لو » إلا أبو عبيد القاسم بن سلام ، فإنه رواه في غريب الحديث له : حدثني أبو معاوية ، عن عاصم ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن المغيرة بن شعبة ، عن النبي عَلِيْتُهُ أنه قال للمغيرة \_ وقد خطب امرأة \_ : « لو نظرت إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » . انتهى .

ولو احتج المصنف بقوله تعالى : ﴿ أَو تَقُولُ حَينَ تَرَى الْعَذَابِ لُو أَنْ لَيْ كُرَةً فَأَكُونَ مِن الْحُسنين ﴾ لكان أولى ، مع أن التمني في الحديث غير ظاهر ، والتمني في الآية ظاهر قطعًا ؛ لوجود النصب في جوابه .

#### ٩٩٢ الحديث الثاني :

عن رسول الله عَلِيْكَ في تفسيرها ، \_ يعني : قوله تعالى : ﴿ تَتَجَافَ جَنُوبُهُمْ عَنَ الْمُضَاجِعُ ﴾ \_ قال : ﴿ قيام العبد من الليل ﴾ .

• قلت: رواه أحمد وابن أبي شيبة ( وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ) (۱) عن شهر بن حوشب ، عن معاذ ، عن النبي عليه قال في قوله تعالى : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ قال : « قيام العبد من الليل » . انتهى .

ومن طريق أحمد رواه الثعلبي ، وبهذا الإسناد رواه ابن مردويه .

ومعناه عند الترمذي في الإيمان ، وابن ماجة في الفتن : عن أبي وائل ، عن معاذ قال : كنت مع النبي عَلَيْكُم في سفر فأصبحت يومًا قريبًا منه ... إلى أن قال : « ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة ، والصدقة تطفىء الخطيئة كا يطفىء الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل » ، ثم قرأ : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾. انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

ورواه الحاكم في مستدركه ، وقال : على شرط الشيخين و لم يخرجاه .

#### ٩٩٣ الحديث الثالث:

عن رسول الله عَلَيْكُم قال : « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ، جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق كلهم : سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم ، ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت تتجاف جنوبهم عن المضاجع ، فيقومون ، وهم قليل ، ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء (٢) فيقومون ، وهم قليل ،

<sup>(</sup>١) في هامش النسخة المصرية: عاصم هذا هو أبو النجود، كذا بخط المخرج.

<sup>(</sup>٢) في هامش النسخة المصرية: البأساء والضراء، كذا بخط انخرج في أصل نسخته، فوجدته=

فيسرحون جميعًا إلى الجنة ، ثم يحاسب سائر الناس » .

• قلت: رواه إسحاق بن راهويه ، وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما: أخبرنا أبو معاوية ، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد ، عن النبي عليه قال: ( يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد ، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر ، ثم يقوم مناد فينادي : سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم ، فيقول : أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء ؟ فيقومون ، وهم قليل ، فيدخلون الجنة بغير حساب ، ثم يعود فينادي : أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؟ فيقومون ، وهم قليل ، فيدخلون الجنة بغير حساب ، ثم يعاسب سائر الناس » . انتهى .

وكذلك رواه الثعلبي في تفسيره ، عن عبد الرحمن بن إسحاق به ، بلفظ المصنف سواء .

ورواه البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب الحادي والعشرين بالإسناد المذكور ... فذكره ، إلى قوله : « فينادي : ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون ، وهم قليل ، فيدخلون الجنة بغير حساب ، ثم يحاسب سائر الناس ) . انتهى .

واختصره الحاكم في المستدرك ، في تفسير سورة النور : عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عقبة بن عامر الجهني ، عن النبي عليه قال : « يجمع الناس في صعيد واحد ، فينفذهم البصر ، ويسمعهم الداعي ، فينادي مناد : سيعلم أهل الجمع لمن الكرم اليوم \_ ثلاث مرات \_ ثم يقول : أبين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع ؟ ثم يقول : أبين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؟ ثم ينادي : أبين الحمادون ، الذين كانوا يحمدون ربهم ؟ » وصححه .

لا معنى له ، فكتبته على ما في أصل الحديث ، وكأنه سبق قلم شكر الله سعيه .

#### ٩٩٤ قبوله:

عن أنس بن مالك قال : كان أناس من أصحاب رسول الله عَيْكَةِ يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة فنزلت : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ الآية .

• قلت: رواه أبو داود في سننه في قيام الليل ، من حديث سعيد بن أبي عروبة : عن قتادة ، عن أنس بن مالك في هذه الآية : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا وثمًا رزقناهم ينفقون ﴾ ، قال : كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون ، قال : وكان الحسن يقول : هو قيام الليل . انتهى .

ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث الحارث بن وجيه ، سمعت مالك ابن دينار يقول : سألت أنس بن مالك عن قوله تعالى : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ ، قال : كان أناس من أصحاب رسول الله عَيْقَالُهُ يصلون من المغرب إلى العشاء ، وأنزل الله فيهم هذه الآية . انتهى .

O وله سند آخر: عند البزار في مسنده: عن عبد الحميد بن سليمان ، حدثني مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال: قال بلال: كنا نجلس وناس من أصحاب النبي عَيِّكُ يصلون بعد المغرب إلى العشاء ، فنزلت هذه الآية: ﴿ تتجاف جنوبهم عن المضاجع ﴾ . انتهى . قال: ولا نعلم روى أسلم عن بلال إلا هذا الحديث ، ولا نعلم له طريقًا عن بلال إلا هذه الطريق . انتهى .

## ٩٩٥ الحديث الرابع:

عن النبي عَلَيْكُ قال : « أعددت لعبادي الصالحين : ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بله ما أطلعتهم عليه، اقرءوا إن شئتم : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين ﴾ » .

قلت : رواه البخاري في بدء الخلق ، ومسلم في صفة القيامة ــ واللفظ لمسلم ــ :

عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَيِّكُ قال : « يقول الله تعلى : أعددت لعبادي الصالحين : ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ذخرًا بله ، ما أطلعكم الله عليه » ، ثم قرأ : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴾ . انتهى . قوله : « ذخرًا بله ما أطلعكم الله عليه » زيادة لمسلم .

قال البيهقي : ليس عند البخاري « ذخرًا بله ما اطلعتم عليه » ، بل انفرد به مسلم .

#### ٩٩٦ قنوله:

روي أنه شجر (') بين علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط يوم بدر كلام ، فقال له الوليد : اسكت فإنك صبي ، أنا أشب منك شبابًا ، وأجلد منك جلدًا ، وأذرب منك لسائًا ، وأحد منك سنائًا ، وأشجع منك جنائًا ، وأملأ منك حشوًا في الكتبية ، فقال له علي: اسكت فإنك فاسق ، فنزلت : ﴿ أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا ﴾ .

• قلت: رواه الواحدي في أسباب النزول: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني، ثنا عبد الله بن محمد الحافظ، ثنا إسحاق بن بيان، ثنا حبيش بن مبشر الفقيه، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي بن أبي طالب: أنا أحد منك سنائا، وأنشط منك لسائا، وأملاً للكتبية منك، فقال له على: اسكت يا فاسق، فإنما أنت فاسق، فنزلت: ﴿ أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا ﴾، قال: يعني بالمؤمن: عليًا، وبالفاسق: الوليد بن عقبة. انتهى.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: تنبيه قوله: أن ذلك شجر بينهما يوم بدر، غلط فاحش، فما كان الوليد حينئذٍ رجلًا.

ورواه ابن مردويه في تفسيره : ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، ثنا إسحاق ابن بيان به .

ورواه أيضًا : عن علي بن مندل ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ... فذكره .

#### ٩٩٧ الحديث الخامس:

قال رسول الله عَيْلِيَّةِ : « مَن قرأ ﴿ الْمَ تَنزيل ﴾ ، و ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ أعطى من الأجر كما لو أحيا ليلة القدر » .

• قلت : رواه الثعلبي ، من حديث أبي عصمة نوح بن أبي مريم (١) عن زيد العمي ، عن أبي بن كعب مرفوعًا ، ليس فيه : و ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ .

وهكذا هو في الفائق لابن غنائم .

ورواه ابن مردويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد ؛ ثنا الحسين بن منصور الرماني ، ثنا داود بن معاذ المصيصي ، ثنا فهد أبو الخير الموصلي وعبد الله ابن وهب المصري قالا: ثنا الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّة : « من قرأ ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ ، و ﴿ المّم تنزيل ﴾ السجدة بين المغرب والعشاء فكأنما أحيا ليلة القدر » . انتهى (٢) .

ورواه أيضًا بسنديه المذكورين في آل عمران ، ليس فيه : « بين المغرب والعشاء » .

<sup>(</sup>۱) في هامش النسخة المصرية قال كاتب النسخة: نوح بن أبي مريم ، قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به خال ، وأبو مريم اسمه يزيد بن جعونه ، انتهى كذا خط انخرج على الحاشية .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وفي إسناده داود بن معاذ ، وهو ساقط .

وكذلك رواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في يونس بلفظ المصنف سواء .

٩٩٨ الحديث السادس:

وقال عليه السلام : « من قرأ ﴿ الَّمْ تنزيل ﴾ في بيته ؛ لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام » .

• قلت : غريب جدًّا (١)

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

قلت : أخرجه الديلمي في الفردوس عن فروة الأشجعي (راجع كنز العمال رقم ٢٦٨٣).

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# سورة الأحزاب



## □ سورة الأحزاب □

## ذكر فيها أربعين حديثًا:

٩٩٩ الحديث الأول:

عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت: ثلاثًا وسبعين آية ، قال: فوالذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول ، ولقد قرأنا منها آية الرجم: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبّتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم ).

• قلت: رواه النسائي في سننه في كتاب الرجم ، من حديث منصور: عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش قال: قال أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلنا: ثلاثًا وسبعين آية ، قال: فوالذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول ، ولقد كان فيها آية الرجم: (الشيخ والشيخة ...) إلى آخره .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الحادي والمائة .

ورواه الحاكم في المستدرك ، في الحدود : عن حماد بن زيد ، عن عاصم به ، وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه .

وبسند الحاكم رواه أحمد في مسنده .

ورواه الطبراني في معجمه الوسط : ثنا زيد بن أبي أنيسة ، عن عاصم به . ورواه عبد الرزاق في مصنفه في الحدود ، أنا سفيان الثوري ، عن عاصم به ، وزاد : قال الثوري : بلغنا أن ناسًا من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ كانوا يقرءون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة ؛ فذهب حروف من القرآن . انتهى .

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده: ثنا ابن فضالة ، عن عاصم به . ومن طريق الطيالسي رواه البيهقي في كتاب المدخل ، فرفعت فيما رفعت . ومن طريق الطبراني رواه ابن مردويه في تفسيره .

#### ٠ ٠ ٠ ١ - قوله :

وأما ما يحكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن ، فمن تأليفات الملاحدة والروافض<sup>(۱)</sup>.

• قلت: رواه الدارقطني في سننه ، في كتاب الرضاع ، من حديث محمد بن إسحاق : عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، وعن عبد الرحمن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : لقد نزلت آية الرجم والرضاعة ، وكانتا في صحيفة تحت سريري ، فلما مات النبي عَلَيْكُ تشاغلنا بموته ، فدخل داجن فأكلها . انتهى .

وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده .

ورواه البيهقي في المعرفة ، في الرضاع ، من طريق الدارقطني بسنده المتقدم متنه .

وكذلك رواه البزار في مسنده وسكت ، والطبراني في معجمه الوسط في ترجمة محمود الواسطى .

وروى إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث: ثنا هارون بن عبد الله، ثنا عبد الله أن الرجم أنزل ثنا عبد الصمد، ثنا أبي قال: سمعت حسينًا (٢)، عن ابن أبي بريدة أن الرجم أنزل

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: لا والله ، بل راويها ثقة غير متهم ... وكأن المصنف فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدعيه الروافض أن القرآن ذهب منه أشياء ، وليس ذلك بلازم ، بل هذا مما نسخت تلاوته وبقى حكمه ، وأكل الداجن لها ، وقع بعد النسخ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : حسينا وهو ابن واقد ، عن ابن بريدة وهو عبد الله .

في سورة الأحزاب ، وكان مكتوبًا في خوصة في بيت عائشة ، فأكلتها شاتها . انتهى . 1 • • 1 ــ الحديث الثانى :

روي أن رسول الله عَيْلِيَةِ لما هاجر إلى المدينة كان يحب إسلام اليهود ، قريظة والنضير وبني قينقاع ، وقد تابعه ناس منهم على النفاق ، وكان يلين لهم جانبه ، ويكرم صغيرهم وكبيرهم ، وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنهم ، وكان يسمع منهم ، فنزلت : ﴿ ولا تطع الكافرين ﴾ الآية (١).

وروي أن أبا سفيان بن حرب ، وعكرمة بن أبي جهل ، وأبا الأعور السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينهم وبينه ، وقام معهم عبد الله بن أبي ، ومعتب بن قشير ، والجد بن قيس ، فقالوا لرسول الله عَيْنِيَةٍ : ارفض ذكر آلهتنا ، وقل : إنها تضر وتنفع وتشفع ، ونحن ندعك وربك ، قال : فشق ذلك على رسول الله عَيْنِيَةٍ وعلى المؤمنين وهموا بقتلهم ، فنزلت .

#### • قلت : غريب .

والثاني ذكره الثعلبي من غير سند ، وكذلك الواحدي في أسباب النزول .

#### ٠ • ١ - الحديث الثالث:

روي في زيد بن حارثة \_ وكان رجلًا من كلب \_ سبي صغيرًا ، وكانت العرب في جاهليتها يتغاورون ويتسابون ، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة ، فلما تزوجها رسول الله عَيْنِكُ وهبته له ، وطلبه أبوه وعمه ، فخير فاختار رسول الله عَيْنِكُ فأعتقه ، وكانوا يقولون : زيد بن محمد ، فأنزل الله هذه الآية : ﴿ مَا كَانَ محمد أَبَا أَحد ... ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

• قلت : رواه ابن أبي خيثمة في أول تاريخه بسنده إلى ابن إسحاق ، قال : وكان من أمر زيد بن حارثة : أنه أصابته مِنَّةٌ من رسول الله عَلَيْكُ ، وهو من سبايا العرب من كلب في بيت منهم ، كان حكيم بن حزام اشتراه من سوق حباشة بمكة ـ سوق للعرب يتسوقون به في كل سنة ـ ، واشتراه لخديجة بنة خويلد ، فوهبته لرسول الله عَلِيْكَ ، وكان رسول الله عَلِيْكَ أكبر منه بعشر سنين ، فتبناه رسول الله عَلِيْكَ . وحفظ عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد ، حتى أنزل الله : ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ . انتهى .

وهذه اللفظة في الصحيحين عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر قال : ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد ، حتى أنزل الله : ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾. انتهى .

## ١٠٠٣ الحديث الرابع:

قال النبي عَلَيْكَ : « ما أخشى عليكم الخطأ ، ولكن أخشى عليكم العمد » .

• قلت : روي من حديث أبي هريرة ، ومن حديث عائشة .

O فحديث أبي هريرة: رواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثاني والعشرين من القسم الثالث: عن جعفر بن برقان ، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : « ما أخشى عليكم بعدي الفقر ، ولكن أخشى عليكم الغنا والتكاثر ، وما أخشى عليكم الخطأ ، ولكن أخشى عليكم النهى .

ورواه الحاكم في المستدرك ، في تفسير سورة التكاثر ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه .

وعن الحاكم ، رواه البيهقي في شعب الإيمان في الباب الحادي والسبعين بسنده ومتنه .

○ وحديث عائشة : رواه الطبراني في معجمه الوسط من حديث ثابت بن

عجلان : عن عطاء ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ : « أما إني لست أخاف عليكم الخطأ ، ولكن أخاف عليكم العمد » . انتهى .

ورواه أيضًا في مسند الشاميين : ثنا محمد بن عيسى بن المنذر الحمصي ، ثنا أبي ، ثنا بقية ، عن ثابت بن عجلان ، ثني عطاء بن أبي رباح به .

#### ٤ • • ١ - الحديث الخامس:

قال النبي عَلِيْكَ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .

• قلت: رواه ابن ماجة في سننه في الطلاق: ثنا محمد بن المصفى ، ثنا الوليد ابن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه قال: « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . انتهى . وهو سند ضعيف .

لكن رواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثامن والستين من القسم الثالث : عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس مرفوعًا : « إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . انتهى .

وكذلك رواه الحاكم في المستدرك ، في الطلاق ، وقال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه . انتهى .

ورواه ابن عدي في الكامل ، من حديث جعفر بن جبر بن فرقد : ثني أبي ، عن الحسن ، عن أبي بكرة قال : قال رسول الله عليه الله عن هذه الأمة ثلاثًا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه » . انتهى . وعده من منكرات جعفر . وفي الحديث كلام طويل ، وله طرق أخرى ، بينت ذلك في أحاديث الهداية .

#### وفي الحديث كلام طويل ؛ وله طرف الحرى ، بيت دلك في الح

١٠٠٥ الحديث السادس :
 عن النبى عَلِيلِةً أنه قال : « ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا

والآخرة ، اقرءوا إن شئتم : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ ، فأيما مؤمن هلك وترك دينًا أو ضياعًا فإلىًى » .

• قلت: رواه البخاري في صحيحه ، من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة ، اقرءوا إن شئتم ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ ، فأيما مؤمن ترك مالًا فلترثه عصبته من كانوا ، وإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني وأنا مولاه » . انتهى .

#### ١٠٠٦ قسوله:

قالت عائشة: لسنا أمهات النساء.

• قلت: رواه الدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف: ثنا محمد بن مخلد، ثنا عبيد الله بن الهيثم العبدي، ثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، ثنا مطر الأعنق، حدثتني خرقاء قالت: قلت لعائشة: يا أمة، فقالت: لست أم النساء، إنما أنا أم الرجال. انتهى. ذكره في باب خرقاء.

ورواه أبن سعد في الطبقات في ترجمة عائشة : أخبرنا الفضل بن دكين ، ثنا سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : قالت امرأة لعائشة : يا أُمة ، فقالت عائشة : إني لست بأمك ، إنما أنا أم الرجال . انتهى .

## ١٠٠٧ الحديث السابع:

قال رسول الله عَلِيْكِيْ : « نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور » .

#### ١٠٠٨ الحديث الثامن:

من حديث الأحزاب ويوم الخندق : روي أن الله تعالى أرسل : ﴿ جنودًا لم تروها ﴾ وهم الملائكة ، وكانوا ألفًا ، بعث الله عليهم صبا باردة في ليلة شاتية ، فأخصرتهم ، وسفت التراب في وجوههم ، وأمر الملائكة فقلعت الأوتاد ، وقطعت الأطناب ، وأطفأت النيران ، وأكفأت القدور ، وماجت الخيول بعضها في بعض ، وقذف في قلوبهم الرعب ، وكبرت الملائكة في جوانب عسكرهم ، فقال طليحة بن خويلد الأسدي : أما محمد فقد بدأكم بالسحر ، فالنجاة النجاة ، فانهزموا من غير قتال ، وحين سمع النبي عَلِيلَةُ بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة ، وأشار عليه بذلك سلمان الفارسي ، ثم خرج في ثلاثة آلاف من المسلمين ، فضرب معسكره والخندق بينه وبين القوم ، وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطام واشتد الخوف ، وظن المؤمنون كل ظن ، ونجم النفاق من المنافقين ، حتى قال معتب بن قشير : كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر ونحن لا نقدر نذهب إلى الغائط ، وكانت قريش قد أقبلت في عشرة آلاف من الأحابيش وبنى كنانة وأهل تهامة ، وقائدهم أبو سفيان ، وخرج غطفان في ألف ومن تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة بن حصن ، وعامر بن الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من قريظة والنضير ، ومضى على الفريقين قريب من شهر ، لا حرب بينهم إلا الرمى بالنبل والحجارة ، حتى أنزل الله النصر .

• قلت : هذا كله في سيرة ابن هشام في غزوة الخندق ، معرفًا في طول القصة عن ابن إسحاق من قوله .

ورواه الطبري من طريق ابن إسحاق : عن يزيد بن رومان ، عن عروة بن

الزبير وعبد الله بن أبي بكر بن حزم ، ومحمد بن كعب القرظي ، وغيرهم من علمائنا ، أنه كان من حديث الخندق ... فذكره مطولًا بزيادات ونقص .

#### ١٠٠٩ الحديث التاسع:

عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُ قال لأصحابه: « إن الأحزاب سائرون إليكم تسعًا أو عشرًا » يعني : في آخر تسع ليال أو عشر ، فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا : ﴿ هذا ما وعدنا الله ورسوله ﴾ (١).

## ١٠١٠ إلحديث العاشر:

في الحديث : « من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة » .

• قلت: رواه الترمذي في كتابه في المناقب، وابن ماجة في السنة، من حديث الصلت بن دينار الأزدي: عن أبي نضرة منذر بن مالك، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ». انتهى. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت بن دينار، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه. انتهى.

ورواه الحاكم في المستدرك ، في كتاب الفضائل كذلك ، وقال : تفرد به الصلت بن دينار ، وليس من شرط هذا الكتاب<sup>(۱)</sup>. انتهى .

• قلت : رواه الطبراني في معجمه بسند آخر ، فقال : ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، ثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، حدثني أبي ، ثني جدي ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال : كان النبي عَيْضَةً إذا رآني يقول : ( من أحب أن ينظر إلى شهيد ... » الحديث .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: والصلت ضعيف.

#### ١٠١١ الحديث الحادي عشر:

روي أن طلحة ثبت مع رسول الله عَلَيْكَ يوم أحد حتى أصيبت يده ، فقال النبي عَلِيْكَ : « أوجب طلحة » .

• قلت: لم يروه هكذا بهذا اللفظ إلا الثعلبي: أخبرنا عبد الله بن حامد، ثنا أحمد بن محمد بن شاذان، ثنا جيعونة بن محمد الترمذي، ثنا صالح بن محمد بن سليمان بن حرب<sup>(۱)</sup>، عن حزم<sup>(۱)</sup>، عن عروة، عن عائشة في قوله تعالى: ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ ، قالت: منهم طلحة بن عبيد الله، ثبت مع رسول الله عليه له آخره.

ولكن روي مفرقًا:

فحديث: «أوجب طلحة » رواه الترمذي في كتابه في الجهاد ، من طريق عمد بن إسحاق : عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن الزبير ، عن أبيه الزبير بن العوام ، قال : كان على النبي عليه درعان يوم أحد ، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع ، فأقعد طلحة تحته ، فصعد النبي عليه حتى استوى على الصخرة ، قال : فسمعت النبي عليه يقول : «أوجب طلحة » . انتهى . وقال : حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثامن من القسم الثالث ، وكذلك الحاكم في المستدرك ، في المغازي ، وقال : على شرط مسلم و لم يخرجاه .

<sup>(</sup>۱) في هامش النسخة المصرية قال كاتب النسخة : رأيت بخط الحافظ ابن حجر على نسخة المخرج : نظر على ابن سليمان ، وكتب على الهامش : صوابه عن سليمان ، ونظر على حزم وكتب على الهامش : صوابه جرير ، ثم راجعت مختصره فأثبت جرير موضع حزم ، و لم يذكر عن سليمان موضع ابن سليمان ، و لم يثبته فإن مختصره يحذف فيه كثيرًا كا يجري على عادته ، تغمده الله برحمته .

<sup>(</sup>٢) في هامش النسخة المصرية : قال كاتب النسخة : صوابه عن جرير كذا بخط المخرج .

ورواه ابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي والبزار في مسانيدهم .

وحديث: أصيبت يده ، رواه النسائي في الجهاد: أخبرنا عمرو بن سواد ، أنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن عمارة بن غزية ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : لما كان يوم أحد ، كان رسول الله عليه في ناحية في النبي عشر رجلا من الأنصار ، وفيهم طلحة بن عبيد الله ، فأدرجهم المشركون ، فالتفت رسول الله عليه فقال : « من للقوم ؟ » فقال طلحة : أنا ، قال : « كما أنت » ، فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله ، فقاتل حتى قتل ، ثم التفت فإذا المشركون ، قال : « من للقوم ؟ » فقال طلحة : أنا ، فقال : « كما أنت » فقال رجل من الأنصار : أنا ، فقال : « كما أنت » فقال رجل من الأنصار : أنا ، فقال وغرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل ، خم لم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل ، حتى بقي رسول الله عليه وطلحة ، فقال رسول الله عليه : « من للقوم ؟ » فقال طلحة : أنا ، فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده ، فانقطعت أصابعه فقال : حس ، فقال رسول الله عليه : « لو قلت : بسم الله لوفعتك الملائكة والناس ينظرون » ، ثم رد الله المشركين . انتهى .

وروى البخاري في المغازي ، من حديث إسماعيل ، عن قيس قال : رأيت يد طلحة شلاء وقي بها رسول الله عَلَيْكُ يوم أحد . انتهى .

## ١٠١٢ الحديث الثاني عشر:

روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله عَيِّلِيَّة صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا سلاحهم على فرسه الحيزوم ، والغبار على وجه الفرس وعلى السرج ، فقال : « ما هذا يا جبريل ؟ » قال : من متابعة قريش ، فجعل رسول الله عَيِّلِيَّة يمسح الغبار عن وجه الفرس وعن سرجه ، فقال : يا رسول الله ، إن الملائكة لم تضع السلاح ، إن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة ، وأنا عامد إليهم ،

فإن الله داقهم دق البيض على الصفا ، وإنهم لكم طعمة ، فأذن رسول الله على الناس أن : « من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة » ، فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء الآخرة ؛ لأجل قول رسول الله على الله على منا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار ، فقال لهم رسول الله عَيْلِيّة : « تنزلون على حكمي ؟ » ، فأبوا ، فقال : « على حكم سعد بن معاذ ؟ » فرضوا به ، فقال سعد : حكمت فقال : « على حكم سعد بن معاذ ؟ » فرضوا به ، فقال سعد : حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم ، فكبر رسول الله عَيْلِيّة وقال : « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » ، ثم استنزلهم وخندق في سوق المدينة خندقًا ، وقدمهم وضرب أعناقهم ، وهم من وخندق في سوق المدينة ، وقيل : كانوا ستائة مقاتل وسبعمائة أسير .

• قلت: هذا كله في سيرة ابن هشام في غزوة بني قريظة عن ابن إسحاق من قوله ، إلا قوله عليه السلام: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » ، فإنه أسنده: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد ابن معاذ ، عن علقمة بن وقاص الليثي ، قال : قال رسول الله على الله على الله من فوق سبعة أرقعة » ، ثم قال : قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله على الله من فوق سبعة أرقعة » ، ثم قال : قال ابن إسحاق : ثم أعناقهم في تلك الخنادق ، فخرج بهم إليه أرسالا ، وهم ستائة أو سبعمائة ، والمكثر يقول : كانوا بين الثانمائة إلى التسعمائة ، وبقية الحديث مفرق في طول القصة ، إلا قوله : فإن الله داقهم دق البيض على الصفا ، فإنه قال بدله : إني عامد إليهم فمزلزل بهم ، ورواها بهذا اللفظ أبو نعيم في دلائل النبوة ، فقال في الفصل الثامن فمزلزل بهم ، ورواها بهذا اللفظ أبو نعيم في دلائل النبوة ، فقال في الفصل الثامن والعشرين \_ وهو فصل المغازي \_ : ثنا عبد الله بن محمد في جماعة قالوا : ثنا عبد الله ابن محمد البغوي ، ثنا الحكم بن موسى ، ثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي ، ثنا معاذ ابن رفاعة ، حدثني أبو الزبير ، عن جابر قال : لما رابط النبي علي التهم بني النضير ، ابن رفاعة ، حدثني أبو الزبير ، عن جابر قال : لما رابط النبي علي المنه بني النضير ، ابن رفاعة ، حدثني أبو الزبير ، عن جابر قال : لما رابط النبي علي النفير ، النفير ،

وطال المكث بهم ، أتاه جبريل عليه السلام وهو يغسل رأسه فقال : عفا الله عنك يا محمد ، ما أسرع ما مللتهم ، والله ما نزعنا من لأمتنا شيئًا منذ نزلت عليهم ، قم فشد عليك سلاحك ، والله لأدقنهم كما يدق البيض على الصفا ، قال : فأتبعته بصري حتى تقذفذ في المدينة ، فلما رأينا ذلك نهضنا إليه ففتحها الله . انتهى .

### ١٠١٣ الحديث الثالث عشر:

روي أن رسول الله عَلَيْكَ جعل عقارهم \_ يعني : الأحزاب \_ للمهاجرين دون الأنصار ، فقالت الأنصار في ذلك فقال : « إنكم في منازلكم » ، وقال عمر : أما نخمس كما خمست يوم بدر ؟ قال: « لا ، انحا جعلت هذه طعمة لي دون الناس » ، قالوا : رضينا بما صنع الله ورسوله .

• قلت: رواه الواقدي في كتاب المغازي: حدثني معمر ، عن الزهري ، عن خارجة بن زيد ، عن أم العلاء ، قالت : لما غنم رسول الله عَلَيْكُم بني النضير ، قسم ما أفاء الله عليه ، فأعطى المهاجرين ، و لم يعط أحدًا من الأنصار من ذلك الفيء شيئًا ، إلا رجلين كانا محتاجين : سهل بن حنيف ، وأبا دجانة . مختصر .

وحدثني أبو بكر بن عبد الله ، عن المسور بن رفاعة قال : وقبض رسول الله على الأموال والحلقة ، فوجدوا من الحلقة خمسين درعًا ، وخمسين بيضة ، وثلاثمائة وأربعين سيفًا ، وكان الذي ولي قبضها محمد بن مسلمة ، ويقال : إنهم غيبوا بعض سلاحهم ، فقال عمر : يا رسول الله ، ألا نخمس كا خمست ما أصيب من بدر ؟ فقال عليه السلام : « لا أجعل شيئًا جعله الله لي دون المؤمنين بقوله : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ﴾ الآية ، كهيئة ما وقع فيه السهمان للمسلمين » . مختصر.

## ١٠١٤ الحديث الرابع عشر:

روي أن آية التخيير لما نزلت غم ذلك رسول الله عَيْلِكُمْ ، فبدأ

بعائشة ، وكانت أحبهن إليه ، فخيرها وقرأ عليها القرآن ، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ، ( فريً الفرح في وجه رسول الله عَيْلِيَّة ، ثم اختار جميعهن اختيارها ، فشكر الله لهن ذلك وأنزل : ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ﴾ .

وروي أنه قال لعائشة : « إني ذاكر لك أمرًا ، ولا عليك ألّا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك » ، ثم قرأ عليها القرآن ، قالت : أفي هذا أستأمر أبوي ، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة .

وروي أنها قالت : لا تخير أزواجك إني اخترتك ، قال : « إنما بعثنى الله مبلغًا ولم يبعثنى متعنتًا » .

• قلت: الأول: رواه الطبري حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، في قوله تعالى: ﴿ يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ... ﴾ الآية، قال: أمره الله أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة والجنة والنار، قال قتادة: وهي غيرة من عائشة في شيء أرادته من الدنيا – وكانت تحته تسع نسوة: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث: من بني المصطلق، وصفية بنت حيي – وكانت أحبهن إليه، فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، رئي الفرح في وجه رسول الله علياً أن فتتابعن على ذلك، فشكرهن الله على ذلك نقال: ﴿ لا يحل لك النساء من بعد .... ﴾ الآية، فقصره الله عليهن، وهن التسع اللاتي اخترن الله ورسوله. انتهى.

والثاني : رواه البخاري في صحيحه في التفسير ، ومسلم في الطلاق ، من

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

حديث الزهري: عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله عَلَيْكُ بتخير أزواجه بدأ بي ، فقال: « إني ذاكر لك أمرًا ، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك » ، وقد علم أن أبويً لم يكونا يأمراني بفراقه ، ثم قال: « إن الله قال: ﴿ يأيها النبي قل لأزواجك ... ﴾ ، إلى تمام الآيتين ، فقلت له: ففي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، قالت: ثم فعل أزواج النبي عَلَيْكُ مثلما فعلت . انتهى .

الثالث: رواه مسلم في صحيحه في الطلاق ، من حديث أبي الزبير ، عن جابر قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله عَلَيْكُ فوجد الناس جلوسًا ... فذكر قصة عائشة بعينها ، وفي آخره : قالت : بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك ، قال : « لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها ، إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا ولكن بعثني معلمًا ميسرًا » . مختصر .

وهو في الصحيحين من طريق عبد الرزاق: أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ... فذكراه مطولًا ، وفي آخره قال معمر : فأخبرنا أيوب ، عن عائشة قالت له : لا تخبر نساءك أني اخترتك ، فقال لها النبي عبد الله أرسلني مبلغًا و لم يرسلني متعنتًا » .

وعزاه الطيبي لأحمد فقط.

## ١٠١٥ الحديث الخامس عشر:

عن عائشة رضي الله عنها : خيرنا رسول الله عَيْمِا فلم يَعْمَلِكُم فاخترناه ، فلم يعده طلاقًا . وروي : أفكان طلاقًا .

• قلت : رواه الأئمة الستة في كتبهم ، بعضهم في النكاح ، وبعضهم في الطلاق ، من رواية مسروق ، عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله عَلَيْتُكُم ، فلم يعده طلاقًا . انتهى .

وفي رواية : فلم نعده طلاقًا ، وفي رواية : أفكان طلاقًا ، والثلاثة في الصحيحين.

#### ١٠١٦ الحديث السادس عشر:

روي أن رسول الله عَلَيْكَ قال لأبي الدرداء : « إن فيك جاهلية » ، قال : جاهلية كفر » . قال : « بل جاهلية كفر » .

• قلت : غريب (۱) والذي في الصحيحين أنه عليه السلام قال ذلك لأبي ذر (۱) أخرجاه في العتق ، من حديث المعرور بن سويد ، عن أبي ذر قال : كان بيني وبين رجل من إخواني كلام ، وكانت أمه أعجمية ، فعيرته بأمه ، فشكاني إلى النبي عليه ، فقال لي : « أعيرت فلانًا بأمه ؟ » ، قلت : نعم ، قال : « يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ، هم إخوانكم ... ؛ الحديث ، مختصر .

و لم يذكر الطيبي غير حديث أبي ذر من غير أن يعترضه ، والذي عيره أبو ذر بأمه هو بلال بن رباح ، قاله المنذري .

## ١٠١٧ الحديث السابع عشر:

روي أن أزواج النبي عَلَيْكُ قلن : يا رسول الله ، ذكر الله الرجال في القرآن بخير ، وما فينا خير نذكر به ، إنا نخاف ألا يقبل منا طاعة ، فنزلت : ﴿ إِن المسلمين والمسلمات ... ﴾ الآية ، وروي أن السائل أم سلمة رضي الله عنها .

• قلت : روى النسائي ، من حديث شريك ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : يا رسول الله ، ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن ، والنساء لا يذكرون . فأنزل الله : ﴿ إِنْ المسلمين والمسلمات ﴾ الآية . انتهى .

وكذلك رواه الطبراني في معجمه ، والطبري في تفسيره ، عن أبي معاوية ، عن محمد بن عمرو به .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : و لم يقل: ﴿ جاهلية كفر ... ﴾ إلى آحره .

ورواه أحمد وابن راهويه في مسنديهما ، من حديث عبد الواحد بن زياد : ثنا عثمان بن حكيم ، عن عبد الرحمن بن شيبة ، عن أم سلمة ... فذكره . وكذلك رواه النسائي أيضًا .

ورواه الحاكم في مستدركه ، من حديث مجاهد ، عن أم سلمة ... فذكره ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه .

وروى الترمذي عن أم عمارة الأنصارية بنحو حديث أم سلمة سواء .

وروى ابن مردويه في تفسيره ، من طريق أحمد بن حنبل : حدثنا الحسين ابن الحسن الأشقر ، ثنا أبو كدينة ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قلن نساء النبي عَلِيَّةٍ : يا رسول الله ، ما له ليس يذكر إلا المؤمنون ولا يذكر المؤمنات بشيء ، فأنزل الله : ﴿ إِن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ﴾ الآية .

#### ١٠١٨ قــوله :

وروي أنه : لما نزل في نساء النبي ﷺ ما نزل ، قال نساء المسلمين : فما نزل فينا شيء ، فنزلت .

• قلت: رواه الطبري: حدثنا بشر بن معاذ، ثنا يزيد بن هارون، ثنا سعيد، عن قتادة قال: دخل نساء من المؤمنات على نساء النبي عَيَّا فقلن: قد ذكركن الله في القرآن، ولم نذكر بشيء، ما فينا ما يذكر، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِن المسلمين والمسلمات ... ﴾ الآية.

ورواه ابن سعد في الطبقات : أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي ، ثنا معمر ، عن قتادة نحـوه .

#### ١٠١٩ الحديث الثامن عشر:

قال رسول الله عَيْنِ : « من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته فصليا جميعًا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات » .

- قلت: رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة في صلاة الليل ، من حديث الأعمش : عن الأغر أبي مسلم المديني ، عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله عَيْقِطَة : ( من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته ... ) إلى آخره ، قال أبو داود : ورواه بعضهم موقوفًا على أبي سعيد ، ولم يذكر فيه أبا هريرة . انتهى .
- قلت : وهكذا رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفيهما ، أخبرنا الثوري ، عن على بن الأقمر ، عن الأغر ، عن الخدري موقوفًا .

ورواه مرفوعًا ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . انتهى .

قال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح .

# ٠ ٢ • ١ ـ الحديث التاسع عشر:

روي أن رسول الله عَلَيْ خطب زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد للطلب على مولاه زيد بن حارثة ، فأبت وأبى أخوها عبد الله فنزلت : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة ... ﴾ الآية ، فقالا : رضينا برسول الله ، فأنكحها إياه ، وساق إليها مهرها ستين درهمًا ، وحمارًا ، وملحفة ، ودرعًا ، وإزارًا ، وخمسين مدًّا من طعام ، وثلاثين صاعًا من تمر .

# • قلت : غريب بهذا اللفظ(١).

وروى الدارقطني في سننه في النكاح ، والطبراني في معجمه ، من حديث الحسن بن أبي السري العسقلاني : ثني الحسن بن أعين الحراني ، ثنا حفص بن سليمان ، عن الكميت بن زيد الأسدي ، حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش ، عن زينب بنت جحش قالت : خطبني عدة من قريش ، فأرسلت أختي حمنة إلى

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده موصولًا ، وأوله في الدارقطني .

رسول الله عَلَيْكُ أستشيره ، فقال لها : « أين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها ؟ » ، قالت : ومن هو يا رسول الله ؟ قال : « زيد بن حارثة » ، قال : فغضبت حمنة غضبًا شديدًا ، وقالت : يا رسول الله ، أنزوج بنت عمتك مولاك ؟! قالت : وجائتني فأعلمتني ، فغضبت غضبًا أشد من غضبها ، وقلت أشد من قولها ، فأنزل الله : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ﴾ ، قالت : فأرسلت إلى رسول الله عَلَيْكُ وقلت : إني أستغفر الله وأطبع الله ورسوله ، أفعل ما رأيت ، فزوجني زيد . انتهى (١).

والحسين بن أبي السري ضعفه أبو داود وغيره ، وحفص بن سليمان الأسدي قال البخاري : تركوه .

# ١٠٢١\_ الحديث العشرون :

قال المصنف رحمه الله : وقيل : أم كلئوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وهي أول من هاجر من النساء ، فوهبت نفسها للنبي ، فقال : « قد قبلت » ، وزوجها زيدًا ، فسخطت هي وأخوها ، وقالا : إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده .

• قلت : رواه الطبري حدثني يونس ، أنا ابن وهب ، قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلا مَوْمَنَةً ﴾ الآية ، قال : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وكانت أول من هاجر من النساء ، فوهبت نفسها للنبي ، فقال : « قد قبلت » فزوجها زيد بن حارثة ، فسخطت هي وأخوها ، وقالاً : إنما أردنا رسول الله عَيْقِيَّةً فزوجنا عبده . انتهى .

وذكر الثعلبي هذه الرواية والتي قبلها بلفظ المصنف من غير سند .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وإسناده ضعيف ، وليس فيه ذكر مقدار المهر ، نعم ، أخرجه ابن أبي حاتم ، عن مقاتل بن حيان موضوعًا .

١٠٢٢ الحديث الحادي والعشرون :

روي أن رسول الله عَيْلِيُّهُ أبصر زينب بعدما أنكحها زيدًا ، فوقعت في نفسه ، فقال : « سبحان الله مقلب القلوب » ، وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ، ففطن ، وألقى الله في نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنها ، فقال لرسول الله عَلِيُّكُ : إني أريد أن أفارق صاحبتي ، فقال : « ما لك ، أرابك منها شيء ؟ » ، قال : لا ، والله ما رأيت منها إلا خيرًا ، ولكنها تتعظم على بشرفها ويؤذيني ، فقال : ﴿ أَمسَكُ عَلَيْكُ زوجك واتق الله ﴾ ، ثم طلقها بعد ، فلما اعتدت قال رسول الله عَلِيُّكُم : « ما أجد أحدًا أوثق في نفسي منك ، اخطب لي زينب » قال زيد : فانطلقت فإذا هي تخمر عجينتها ، فلما رأيتها عظمت في صدري ، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله عَيْالِيُّهِ ذكرها ، فوليتها ظهري ، وقلت : يا زينب ، أبشري إن رسول الله عَلِيُّ خطبك ، ففرحت وقالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتى أوامِر ربي ، فقامت إلى مسجدها ، ونزل القرآن : ﴿ زُوجِنَاكُهَا ﴾ ، فتزوجها رسول الله عَلَيْكُم ، وما أولم رسول الله عَلِيُّ على امرأة ما أولم عليها ، ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم إلى أن امتد النهار . انتهى .

• قلت: غريب بهذا اللفظ ، ورواه مسلم في صحيحه في النكاح ، مختصر ، من حديث سليمان بن المغيرة : عن ثابت ، عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب ، قال رسول الله عليه لزيد : ( اذكرها علي ) ، قال : فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها ، قال : فلما رأيتها عظمت في صدري ، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها ، أن رسول الله عليه ذكرها ، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي ، فقلت : يا زينب ، إن رسول الله عليه يذكرك ، قالت : ما أنا بصانعة شيئًا ، حتى أوامر ربي ، فقامت

إلى مسجدها ، ونزل القرآن ، وجاء رسول الله عَلَيْكُ فدخل عليها بغير إذن ، ثم ذكر قصة الحجاب .

وروى البخاري ومسلم ، من حديث عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس \_ واللفظ لمسلم \_ قال : ما أو لم رسول الله عَلَيْكُ على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أو لم على زينب ، أطعمهم حبرًا ولحمًا حتى تركوه . وفي رواية : ذبح شاة .

وروى الطبري: حدثني يونس، أنا ابن وهب، قال: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان النبي عَلَيْكُ قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته، فخرج رسول الله عَلَيْكُ يومًا يريده، وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر فانكشف، وهي في حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها في قلب النبي عَلَيْكُ، فلما وقع ذلك كرهت إلى زيد، فأتى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أفارق صاحبتي، قال: ﴿ أرابك منها شيء ؟ ﴾ فقال: لا والله يا رسول الله ، ما رابني منها شيء ولا رأيت إلا خيرًا ، فقال له رسول الله عليك في الآية . انتهى .

وذكر الثعلبي في تفسيره الحديث بلفظ المصنف من غير سند.

# ١٠٢٣ الحديث الثاني والعشرون :

عن عائشة قالت : لو كتم رسول الله عَيْنِكَ شيئًا مما أوحي إليه . لكتم هذه الآية ، يعني قوله : ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ .

• قلت : رواه البخاري في التفسير ، ومسلم في الإيمان من حديث مسروق ، عن عائشة قالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ... ، إلى أن قال : ولو كان محمد عَلِي كاتمًا شيئًا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية : ﴿ وَإِذَ تَقُولُ لَلذِي أَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ ﴾ الآية ، مختصر .

وسيأتي في ﴿ حم عسق ﴾ ، وفي الجمع لعبد الحق : الصحيح أنه عزاه لمسلم فقط . ١٠٢٤ الحديث الثالث والعشرون :

روي أن رسول الله عَلِيْكُ لما أراد قتل عبد الله بن أبي السرح ، واعترض عثمان بشفاعته له ، قال عمر : لقد كان عيني إلى عينك ، هلا تشير إلي فأقتله ؟ ، فقال : « إن الأنبياء لا تومض ، ظاهرهم وباطنهم واحد »(1).

• قلت: روى البيهقي في كتابه دلائل النبوة في باب فتح مكة ، والطبراني في معجمه الوسط ، من حديث الحسن بن بشر البجلي : ثنا الحكم بن عبد الملك ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : أمن رسول الله عَلَيْكُ يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس ، عبد العزى بن خطل ، ومقيس بن ضبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وأم سارة ، فأما ابن خطل فإنه قتل وهو متعلق بأستار الكعبة ، قال : ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن سعد إذا رآه ، وكان أخا عثان بن عفان من الرضاعة فأتى به إلى رسول الله عَلَيْكُ ليشفع له ، فجعل الأنصاري يتردد ويكره أن يقدم عليه ، فبايعه النبي عَلَيْكُ ثم قال للأنصاري : « قد انتظرتك أن توفي بنذرك » ، قال : يا رسول الله ، أفلا أومضت إليّ ، قال : « إنه ليس للنبي أن يومض » . مختصر .

O طريق آخر: روى عبد الرزاق في مصنفه ، في المغازي في غزوة الفتح: ثنا معمر ، عن عثمان الجزري ، عن مقسم مولى ابن عباس قال: لما كانت المدة التي بين رسول الله عَلَيْكُ وبين قريش ... فذكره بطوله عَلِيْكُ إلى أن قال: وأمن رسول الله عَلِيْكُ الناس إلا أربعة: عبد الله بن أبي سرح ، وابن خطل ، ومقيس بن ضبابة الكناني ، وامرأة أخرى ، قال: ثم جاءه عثمان بن عفان بابن أبي سرح ، فقال: بايعه يا رسول الله فأعرض عنه ، ثم جاءه فبايعه ، فقال عليه السلام: « لقد أعرض عنه ، ثم جاءه فبايعه ، فقال عليه السلام : « لقد أعرضت عنه ، ثم جاءه فبايعه ، فقال عليه السلام ! « لقد أعرضت عنه ، فقال رجل من الأنصار: هلا أومضت إلينا يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

قال : ﴿ إِنَّ النَّبِي لَا يُومَضُّ ﴾ ، وهو مرسل .

O طريق آخر : روى الطبري في تفسيره في سورة الأنفال : حدثنا بشر بن معاذ ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرِيدُوا خَيَانَتُكُ ﴾ الآية ، قال : ذكر لنا أن رجلًا كان يكتب للنبي عَيَالِمَةً فنافق ولحق بالمشركين بمكة ، فسمع ذلك رجل من الأنصار ، فنذر لئن أمكنه الله منه ليقتلنه ، فلما كان يوم الفتح أمن رسول الله عَيَالَةُ الناس إلا أربعة : عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، ومقيس بن ضبابة ، وابن خطل ، وامرأته ، فجاء عثمان بابن أبي سرح — وكان أخاه من الرضاعة — فقال : يا رسول الله ، هذا عبد الله قد جاء تائبًا ، فأعرض عنه رسول الله عَيَالَةُ فلما سمع به الأنصاري جاء متقلدًا سيفه ، وجعل تائبًا ، فأعرض عنه رسول الله عَيَالَةً ورجاء أن يومي إليه ، ثم إن رسول الله عَيَالَةً قدم يده إليه فبايعه ، ثم قال : ﴿ والله لقد تلومتك فيه لتوفي بنذرك ﴾ ، فقال : يا نبي الله ، إني هبتك ، فلولا أومضت إليً ، فقال : ﴿ إنه لا ينبغي لنبي أن يومض ﴾ . انتهى .

وليس في شيء منها ذكر عمر ، ولا قوله : ظاهرهم وباطنهم واحدًا .

ومعنى الحديث في سنن أبي داود في الجهاد ، عن سعد بن أبي وقاص قال : « اقتلوهم وإن لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله عَلَيْكُ الناس إلا أربعة ، قال : « اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » ، عكرمة بن أبي جهل ، وعبد الله بن خطل ، ومقيس بن ضبابة ، وعبد الله بن أبي سرح ، فأما ابن خطل فأدرك متعلقًا بأستار الكعبة فقتله سعيد بن حريث ... إلى أن قال : وأما عبد الله بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثان بن عفان ، فلما دعا النبي عَلِيْكُ إلى البيعة جاء به حتى أوقفه ، فقال : يا رسول الله بايع عبد الله ، فنظر إليه ثلاثًا \_ كل ذلك يأبي \_ فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه ، فقال : « أما كان فيكم رشيد يقوم إلى هذا \_ حيث رآني كففت يدي عن بيعته \_ فيقتله » ، قالوا : وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ، كففت يدي عن بيعته \_ فيقتله » ، قالوا : وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ، هلا أومأت إلينا بعينك ، قال : « لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين » ، مختصر .

ولفظ « يومض » في سنن أبي داود في الجنائز ، في باب : أين يقوم الإمام من الميت ، ولكنه في غير هذه القصة .

# ١٠٢٥ الحديث الرابع والعشرون :

روي عن النبي عَلَيْكُ أنه قال في ابنه إبراهيم حين توفي : « لو عاش لكان نبيًّا » .

• قلت: رواه ابن ماجة في سننه ، في الجنائز: حدثنا عبد القدوس بن محمد ، ثنا داود بن شبيب ، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان ، ثنا الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : لما مات إبراهيم بن رسول الله عَلَيْكَ ، صلى عليه رسول الله عَلَيْكَ ، قال : « إن له مرضعًا في الجنة ، ولو عاش لكان صديقًا نبيًا ، ولو عاش لمتق أخواله القبط ، وما استرق قبطي ، انتهى .

ورواه الدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف ، عن الحارث بن رجب الضبي ، عن أبي شيبة بـه .

# ١٠٢٦ الحديث الخاس والعشرون :

قال رسول الله عَلِيْكِ : « ذكر الله على فم كل مسلم » ، ( وروي : « في قلب كل مسلم » .

• قلت: غريب بهذا اللفظ(١).

وروى البيهقي ، والدارقطني ، من حديث أبي هريرة قال : سأل رجل

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده بهذا اللفظ.

رسول الله عَلِيْنَةِ : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ، قال : « اسم الله على فم كل مسلم » )(١).

> ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بمروان بن سالم الغفاري . وكذلك ابن القطان في كتابه ، وقال : إنه ضعيف جدًّا .

# ١٠٢٧ الحديث السادس والعشرون :

روي عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت : خطبني رسول الله عند الله عندرت إليه فعذرني ، ثم أنزل الله هذه : ﴿ إِنَا أَحَلَلْنَا لَكَ أَرُواجَكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ﴾ ، فلم أحل له ؛ لأني لم أهاجر معه ، كنت من الطلقاء .

• قلت : رواه الترمذي من حديث السدي : عن أبي صالح ، عن أم هانيء قالت : خطبني ... إلى آخره .

ورواه الحاكم في المستدرك، في النكاح، وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه. انتهى. قال الترمذي : حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث السدي . انتهى . ورواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في معجمه .

ورواه الطبري ، وابن مردويه ، وابن أبي حاتم في تفاسيرهم ، ومن طريق الطبري رواه الثعلبي .

# ٠٢٨ ا\_ الحديث السابع والعشرون :

روي أن أمهات المؤمنين حين تغايرن وابتغين زيادة النفقة وغظن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

رسول الله عَلِيْكِ هجرهن شهرًا (۱)، ونزل التخيير فأشفقن أن يطلقن فقلن : يا رسول الله ، افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت .

• قلت : غريب بهذا اللفظ<sup>(۱)</sup>، ويقرب منه ما رواه مسلم في صحيحه في الطلاق ، من حديث أبي الزبير ، عن جابر قال : دخل أبو بكر على النبي عليه والناس على الباب جلوس لم يؤذن لهم ، فجلسنا والنبي عليه جالس ، والناس حوله وهو ساكت ، فقال عمر : لأكلمن رسول الله عليه حتى أدعه يضحك ، فقال : يا رسول الله ، لو رأيت بنت خارجة وهي تسألني النفقة فقمت فوجأت عنقها ، قال : « هن حولي كا ترى يسألنني قال : « هن حولي كا ترى يسألنني النفقة » ، فقام أبو بكر إلى عائشة يجاً عنقها ، وقام عمر إلى حفصة يجاً عنقها كلاهما يقول : تسألان النبي عليه ما ليس عنده ، فنهاهما النبي عليه ، فقلن : والله لا نسأل رسول الله عليه بعد هذا المجلس ما ليس عنده ، وأنزل الله آية التخيير ... فذكره.

وروى ابن مردويه في تفسيره ، من طريق أحمد بن حنبل: ثنا عبد الملك ابن عبد الرحمن الذماري ، عن سفيان ، حدثني سالم الأفطس ، عن مجاهد قال: كان للنبي عَيِّكُ تسع نسوة ، فخشين أن يطلقهن ، فقلن : يا رسول الله ، اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ، فنزلت : ﴿ ترجي من تشاء ﴾ الآية .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي رزين أن النبي عَلِيْكُ أراد أن يفارق نساءه ، فقلن له: اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ، ودعنا على حالنا .

وسيأتي قريبًا بتمامه ، وهو مرسل .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وقوله : أوهجرهن شهرًا ، هذا هو من حديث عائشة في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: هذا ملفق من أحاديث.

#### ١٠٢٩ الحديث الثامن والعشرون :

يروى أن عائشة قالت : يا رسول الله ، إني أرى ربك يسارع في هواك .

• قلت: رواه البخاري ومسلم في النكاح، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم، من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عليه ، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزلت: ﴿ ترجي من تشاء منهن ﴾، قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. انتهى.

ووهم الحاكم في المستدرك ، فرواه في تفسير سورة الزمر ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . انتهى .

# ٠٣٠ الحديث التاسع والعشرون :

روي أن النبي عَيَّالِيَّةِ أرجى من نسائه خمسة : سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة ، فكان يقسم لهن ما يشاء ، وأوى أربعة : عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب .

وروي أنه كان يسوي مع ما أطلق له وخير فيه إلا سودة ، فإنها وهبت ليلتها لعائشة ، وقالت : لا تطلقني حتى أحشر في جملة نسائك .

• قلت: الأول: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في النكاح: حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي رزين في قوله تعالى: ﴿ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ﴾ فكان ممن أوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة ، وكان قسمتهن من نفسه وماله ، فهن سواء ، وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية ، فكان يقسم لهن ما شاء ، وكان أراد أن يفارقهن فقلن له: اقسم لنا من نفسك ما شئت ، ودعنا على حالنا . انتهى .

ورواه عبد الرزاق في تفسيره ، حدثنا معمر ، عن منصور به .

ورواه الطبري: حدثنا ابن حميد، عن جرير به، وهو مرسل. وروى ابن مردويه في تفسيره، من طريق أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الملك ابن عبد الرحمن الذماري، عن سفيان، ثني سالم الأفطس، عن مجاهد قال: كان المرجئات خمسًا، ومن أوى أربعًا، فذكرهن، وهذا مرسل.

وأماالثاني: فرواه الطبراني في معجمه في مسند سودة: ثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا أبو بلال الأشعري، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ما كان رسول الله عليه يفضل بعضنا على بعض في القسم، وكان كل يوم إلا وهو يطيف بنا، ويدنو من كل واحدة منا من غير مسيس، حتى ينتهي إلى التي هي يومها ويثبت عندها، ولقد قالت له سودة بنت زمعة، وقد أراد أن يفارقها: يومي منك ونصيبي لعائشة، فقبل ذلك منها، وفيها نزلت ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا ﴾ الآية. انتهى زاد فيه من طريق أخرى: والله ما بي رغبة في الدنيا، إلا أني أحشر في جملة نسائك، فيكون لي ما لهن .

وروى البيهقي ، من حديث أحمد بن عبد الجبار العطاردي : ثنا حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة ، عن عروة أن رسول الله عَلَيْكِ طلق سودة ، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه ، فقالت : والله ما لي في الرجال من حاجة ، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك ، قال : فراجعها وجعل يومها لعائشة ، وهو مرسل .

وفي الترمذي عن ابن عباس أن سودة حشيت أن يطلقها رسول الله عَلِيْظِهِ فقالت : يا رسول الله ، لا تطلقني وأمسكني ، واجعل يومي لعائشة ، ففعل . انتهى . وينظر .

#### ١٠٣١ قوله:

والتسع اللاتي مات عنهن رسول الله عَيْنَ : عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمر ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، وسودة بنت زمعة ،

وأم سلمة بنت أبي أمية ، وصفية بنت حيي الخيبرية ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وجويرية بنت الحارث المصطلقية .

• قلت : رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه ، بسنده إلى الزهري ، قـال : توفي رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وعنده تسع نسوة ... فذكرهن سواء .

ورواه أيضًا بسنده إلى قتادة ، أن النبي عَلَيْكُ توفي عن تسع نسوة : خمس من قريش : عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة ، وثلاث من سائر العرب ، ميمونة وجويرية وزينب ، ومن بني إسرائيل : صفية . انتهى .

وحديث قتادة هذا رواه البيهقي في آخر كتابه دلائل النبوة ، أن النبي عَلَيْظُمُ تزوج خمس عشرة امرأة ، ودخل بثلاثة عشر ، وتوفي عن تسع منهن ، خمس من قريش ... فذكرهن سواء .

وروى الحاكم في المستدرك ، في أول فضائل عائشة ، بسنده إلى أبي عبيد القاسم ابن سلام قال : صح عندنا وثبت أن رسول الله عليه تزوج ثماني عشر امرأة : منهن واحدة من بني إسرائيل ، ولم يتزوج في الجاهلية إلا خديجة ، ثم تزوج بعدها في الإسلام سودة بمكة ، ثم تزوج عائشة قبل الهجرة بسنتين ، ثم تزوج بالمدينة بعد وقعة بدر بأم سلمة ، ثم تزوج حفصة بنت عمر سنة ثنتين ، فهؤلاء الخمسة من قريش ، ثم تزوج سنة ثلاث : زينب بنت جحش ، ثم تزوج جويرية سنة خمس ، ثم تزوج ميمونة ، ثم تزوج أم حبيبة سنة ست ، ثم تزوج صفية سنة سبع ، ثم تزوج ميمونة ، ثم تزوج فاطمة بنت شريح ، ثم تزوج زينب بنت خزيمة ، ثم تزوج هند بنت يزيد ، ثم تزوج أسماء بنت النعمان ، ثم تزوج فتيلة بنت قيس أخت الأشعر ، ثم تزوج أسماء بنت شيبة السلمية . انتهى .

وأسند إلى معمر بن المثنى ، قال : أول من مات من أزواج النبي عَلَيْكُ زينب ، وآخر من مات منهن أم سلمة . انتهى .

وقال ابن سعد في الطبقات: قال محمد بن عمر الواقدي: قبض رسول الله عليه عن تسع لا اختلاف فيهن، وهن: عائشة ... إلى آخرهن سواء، قال الواقدي: والمجمع عليه (۱) أن رسول الله عليه تزوج أربع عشرة امرأة ، اللاتي سميتهن ، وأسماء بنت النعمان الجونية التي استعاذت منه ، وفاطمة بنت الضحاك الكلابية ، وخديجة بنت خويلد ، وزينب بنت خزيمة ، وريحانة بنت زيد النضرية ، وماتت عنده خديجة بنت خويلد وزينب وريحانة . انتهى .

#### ١٠٣٢ الحديث الثلاثون:

روي أن عيبنة بن حصن دخل على النبي عَلَيْكُ وعنده عائشة من غير استئذان ، فقال عليه السلام : « يا عيبنة ، وأين الاستئذان ؟ » ، قال : يا رسول الله ، ما استأذنت على رجل قط ممن مضى منذ أدركت ، ثم قال : من هذه الجميلة (الله عليه السلام : « هذه عائشة أم المؤمنين » ، قال عيينة : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ، فقال عليه السلام : « إن الله قد حرم ذلك » ، فلما خرج ، قالت عائشة : من هذا يا رسول الله ؟ قال : « أحمق مطاع ، وإنه على ما ترين سيد قومه » .

• قلت : روي من حديث عائشة ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث جرير ابن عبد الله البجلي .

○ أما حديث أبي هريرة : فرواه البزار في مسنده ، والدارقطني في سننه في أول
 النكاح ، من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة : عن زيد بن أسلم ، عن

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : هذا مجمع عليه كم قال الواقدي وغيره ، لكن اختلف في ريحانة .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : تنبيه : وقع فيه: «هذه الجميلة»، والذي في طرق الحديث: «هذه الحميراء».

عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : تنزل لي عن امرأتك وأنزل عن امرأتي وأزيدك ، قال : فلخل عيينة بن حصن الفزاري على بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ﴾ قال : فلخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله عليه السلام : « يا عيينة ، وأين الاستئذان ؟ » ، قال : يا رسول الله ، ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ، ثم قال : من هذه الحميراء التي هي جنبك يا رسول الله ؟ قال : « هذه عائشة أم المؤمنين » ، فقال عيينة : يا رسول الله ، أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ، قال : « يا عيينة ، إن الله حرم ذلك » ، قال : فلما خرج قالت عائشة : يا رسول الله ، من هذا ؟ قال : « هذا أحمق مطاع ، وإنه على ما ترين لسيد قومه » . انتهى . قال البزار : لا نحفظه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، وإسحاق لين الحديث ، فكتبناه وبينا علته () . انتهى .

O وأما حديث جريو: فرواه الطبراني في معجمه بنقص يسير، فقال: ثنا علي ابن سعيد الرازي، ثنا يحيى بن مطيع \_ هو الشيباني \_، ثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غَنِيَّة ، عن إسماعيل بن أبي خالذ، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: دخل عيينة بن حصن على النبي عَنِيْتُهُ وعنده عائشة بغير إذن ، فقال: من هذه الجالسة إلى جانبك؟ قال: « هذه عائشة »، قال: أفلا أنزل لك عن خير منها، يعني: امرأته، فقال له: « لا » ، ثم قال له النبي عَنِيْتُهُ: « اخرج فاستأذن »، قال: إنها يمين عليّ ألا أستأذن على مضري، فقالت عائشة: من هذا ؟ قال: « هذا أحمق متبع » . انتهى .

O وأما حديث عائشة: فرواه ابن سعد في الطبقات ، في ترجمة عيينة بن حصن: أحبرنا محمد بن إبراهيم بن الحارث أحبرنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت: دخل عيينة ابن حصن على رسول الله عملية فقال: من هذه الحميراء ... إلى آخره .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو متروك .

#### ١٠٣٣ الحديث الثاني والثلاثون:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما مات رسول الله عَلَيْكَ حتى أحل له النساء ، يعني : نسخ قوله تعالى : ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ﴾ .

• قلت: رواه الترمذي في التفسير ، والنسائي في النكاح ، من حديث سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء قال: قالت عائشة: ما مات رسول الله عَلَيْتُهُ حتى أحل له النساء . انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . انتهى .

وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في النكاح ، وأحمد ، وأبو يعلى الموصلي ، وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم .

ورواه النسائي ، وعبد الرزاق ، وابن مردويه ، والطبري في التفسير : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة قالت : ما مات رسول الله عليه حتى أحل له من النساء ما شاء . انتهى .

ومن طريق عبد الرزاق رواه البزار في مسنده .

وبهذا الإسناد رواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثامن والأربعين من القسم الحامس ، والحاكم في مستدركه ، في تفسير سورة الزمر ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . انتهى .

ورواه البزار في مسنده أيضًا : حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عائشة ... فذكره (۱).

وقد روي نحو هذا من حديث أم سلمة ، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره : ثنا أبو زرعة ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة ، ثني عمر بن أبي بكر ، حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، عن أبي النضرمولي عمر بن عبد الله ، عن عبد الله بن وهب بن زمعة ، عن أم سلمة قالت : لم يمت رسول الله عَنْ حتى

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: الترمذي وأحمد ... من حديث عائشة رضي الله عنها ، بالحديث دون التفسير .

أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء ، إلا ذات محرم . انتهى .

ورواه ابن سعد في الطبقات : أخبرنا محمد بن عمر ـ هو الواقدي ـ ، حدثني يزدان بن أبي النضر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن وهب بن زمعة ، عن أم سلمة ... فذكره .

ورواه أيضًا: أخبرنا محمد بن عمر ، ثنا ابن أبي سبرة وسعيد بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عائشة وابن عباس مثله . انتهي .

# ١٠٣٤ الحديث الثالث والثلاثون:

روي أن رسول الله عَلَيْكُ أولم على زينب بتمر وسويق وشاة ، وأمر أن يدعو بالناس ، فترادفوا أفواجًا ، يأكل كل فوج ثم يخرج ويدخل فوج ... إلى أن قال : والله يا رسول الله ، دعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه، فقال: «ارفعوا طعامكم» ، وتفرق الناس وبقي ثلاثة نفر يتحدثون ، فأطالوا ، فقام عليه السلام لينطلقوا ، فذهب إلى حجرة عائشة فقال : «السلام عليكم أهل البيت » قالوا : وعليك السلام يا رسول الله ، كيف وجدت أهلك ؟ ، وطاف بالحجرات وسلم عليهن ودعون له ، ورجع فإذا الثلاث جلوس يتحدثون ، فكان عليه السلام شديد الحياء ، فتولى فلما رأوه متوليًا خرجوا فرجع ، ونزلت آية الحجاب .

• قلت: روى البخاري في التفسير، ومسلم في النكاح، من حديث أنس قال: بنا النبي عَلَيْكُ بزينب بنة جحش بخبز ولحم، فأرسلت على طعام داعيًا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، حتى ما أجد أحدًا أدعو، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدًا أدعوه، قال: ( ارفعوا طعامكم )، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي عَلَيْكُ ، فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: ( السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله )، فقالت: وعليك السلام ورحمة الله ، كيف وجدت أهلك ؟ بارك الله

لك ، فيقري حجر نسائه كلهن ، يقول لهن كما قال لعائشة ، ويقلن له كما قالت عائشة ، ثم رجع النبي عَلِيْكُ ، فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون ، وكان النبي عَلِيْكُ شَدَيدَ الحَيَاء ، فخرج منطلقًا نحو حجرة عائشة ، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا ، حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة ، أرخى الستر بيني وبينه ، وأنزلت آية الحجاب . انتهي .

ورواه البخاري أيضًا في آخر الأطعمة عن الزهري ، عن أنس ... فذكره بتغيير يسير .

# ١٠٣٥ قبوله:

عن عائشة أنها قالت : حسبك في الثقلاء أن الله لم يحتملهم ، فقال : ﴿ فَإِذَا طَعْمَتُمْ فَانْتَشُرُوا ﴾ .

● قلت : رواه الثعلبي : ثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب ، ثنا أبو موسى عمران بن موسى ، ثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ، ثنا أبو عمرو عثمان بن خرذاد الأنطاكي ، أنا عمر بن مرزوق ، ثنا جويرية بن أسماء قال : قرىء بين يدي إسماعيل ابن حكم هذه الآية ، فقال : هذا أدّب أدَّبَ الله به الثقلاء ، وسمعت الحسين بن محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن محمد يقول : سمعت الغلابي(١) يقول: سمعت عائشة تقول ... إلى آخره .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : كذا بخط المخرج ، وهو غلط واضح جدًا ، فإن الغلابي إنما يروي عن ابن عائشة صاحب النوادر ، ولم يدرك أصحاب أصحاب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، فضلًا عنها ، ولعله كان في الأصل ابن عائشة فسقط ابن . قال كاتب النسخة المصرية: ورأيت بخطه على نسخة انخرج ما نصه: هذا غلط قبيح،

وإنما رواه الغلابي عن ابن عائشة صاحب النوادر ، والغلابي هو محمد بن زكريا ،

كان على رأس الثلثائة فكيف يمكن أن يقول سمعت عائشة ، انتهى بحروفه .

١٠٣٦\_ الحديث الرابع والثلاثون :

في سبب آية الحجاب ، قال المصنف رحمه الله : روي أن عمر رضي الله عنه كان يحب ضرب الحجاب عليهن محبة شديدة ، وكان يذكره كثيرًا ويود أن ينزل فيه ، وكان يقول : لو أطاع فيكن ما رأتكن عين ، وقال : يا رسول الله ، يدخل عليك البار والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فنزلت .

قال : وروي أنه مر عليهن وهن مع النساء في المسجد فقال لهن : احتجبن فإن لكن على النساء فضلًا ، كما أن لزوجكن على الرجال فضلًا ، فقالت زينب : يابن الخطاب ، إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا ، فلم يلبثوا إلا يسيرًا فنزلت .

وروي أن رسول الله عَلَيْكَ كان يطعم ومعه بعض أصحابه ، فأصابت يد واحد منهم يد عائشة ، فكره النبي عَلَيْكَ ذلك ، فنزلت .

• قلت : روى النسائي من حديث أنس ، عن عمر بن الخطاب قال : قلت : يا رسول الله ، يدخل عليك البار والفاجر ، فلو حجبت أمهات المؤمنين ، فأنزل الله آية الحجاب . انتهى .

وعزاه الواحدي للبخاري في تفسيره ، وينظر .

وروى النسائي أيضًا ، وابن مردويه في تفسيره من حديث سفيان بن عيينة : عن مسعر ، عن موسى بن أبي كثير ، عن مجاهد ، عن عائشة قالت : كنت آكل مع النبي عَلِيْكُ حيسًا في قعب ، فمر عمر رضي الله عنه فدعاه فأكل ، فأصابت أصبعه أصبعي فقال : حس أواه ، لو كنت أطاع فيكن ما رأتكن عين ، فنزل الحجاب . انتهى .

وكذلك رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب، والطبراني في معجمه الصغير.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الفضائل: ثنا محمد بن بشر، ثنا مسعر، عن موسى بن أبي كثير، عن مجاهد ... فذكره مرسلًا، وكذلك رواه الطبري مرسلًا.

ومن طِريق الطبري ، رواه الواحدي في أسباب النزول له .

وقال الدارقطني في علله: هذا حديث يرويه مسعر واختلف عنه ، فرواه ابن عيينة عنه : عن موسى بن أبي كثير ، عن مجاهد ، عن عائشة ، وغيره يرويه عن مسعر ، عن موسى ، عن مجاهد مرسلًا ،والصواب المرسل . انتهى .

وروى الطبري في تفسيره: حدثنا عمرو بن على ، ثنا أبو داود ، ثنا المسعودي ، ثنا أبو نهشل ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود قال : أمر عمر رضي الله عنه نساء النبي عَلَيْتُهُ بالحجاب ، فقالت زينب : يا بن الخطاب ، إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَتُمُوهُن مَتَاعًا فَسَلُوهُن مَن وَراء حجاب ﴾ الآية .

حدثني أحمد بن محمد الطوسي ، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا همام ، ثنا عطاء بن السائب ، عن أبي وائل به .

وروى الثعلبي من حديث أبي أسامة ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : مر عمر على نساء النبي عَلَيْكُ وهن مع النساء في المسجد ، فقال لهن : احتجبن فإن لكن على النساء فضلًا ، كما أن لزوجكن على الرجال فضلًا ، فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى أمروا بالحجاب . انتهى .

#### ١٠٣٧ قوله:

وذكر أن بعضهم قال : أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب ؟ لئن مات محمد لأتزوجن فلانة ، فأعلم الله أن ذلك محرم .

• قلت : قال الطيبي : ذكر البغوي أن هذا القائل هو طلحة بن عبيد الله ، وفي روايته بدل فلانة ، عائشة . انتهى .

وروى عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا معمر ، عن قتادة أن رجلًا قال : لو قد مات محمد لأتزوجن عائشة ، فأنزل الله : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَؤْذُوا رَسُولُ اللهُ وَلَا أَنْ تَنْكُحُوا أَزُواجِهُ مِنْ بَعِدُهُ ﴾ الآية .

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره: ثنا على بن الحسين ، ثنا محمد بن أبي حماد ، ثنا مهران ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ﴾ الآية ، قال : نزلت في رجل هم أن يتزوج ببعض نساء النبي عَيْنِكُ بعده ، قال رجل لسفيان : أهي عائشة ؟ قال : هكذا ذكروا .

ثم أسند إلى السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله ، حتى نزل تحريم ذلك . انتهى .

ورواه ابن مردويه في تفسيره ، عن محمد بن حميد : ثنا مهران به سندًا ومتنًا ، لم يذكر قول السدي .

وروى ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عمر \_ هو الواقدي \_ ثني عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبي عون ، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم في قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَكُم أَنْ تَؤْدُوا رَسُولُ الله ﴾ الآية ، قال : نزلت في طلحة بن عبيد الله ؟ لأنه قال : إذا توفي رسول الله عَرَالِيَّ تزوجت عائشة . انتهى .

# ١٠٣٨ الحديث الخامس والثلاثون :

في الحديث : « من ذكرت عنده فلم يصل علي فأبعده الله » .

• قلت : روي من حديث أبي هريرة ، ومن حديث جابر بن سمرة ، ومن حديث مالك بن الحويرث .

O فحدیث أبی هریرة: رواه ابن حبان فی صحیحه ، فی النوع الأول من القسم الأول ، من حدیث حفص بن غیاث: عن محمد بن عمرو ، عن أبی سلمة ، عن أبی هریرة أن النبی علی صعد المنبر ، فقال: ( آمین ، آمین ، آمین ) قلت:

يا رسول الله ، إنك صعدت المنبر قلت : ( آمين ، آمين ، آمين ) ، قال : ( إن جبريل أتاني ، فقال : من أدرك شهر رمضان و لم يغفر له فدخل النار ؛ فأبعده الله ، قل : آمين ، فمات فدخل قل : آمين ، فقلت : آمين ، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما ، فمات فدخل النار ، فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار ، فأبعده الله ، قل : آمين فقلت : آمين ) . انتهى .

O وحديث جابر بن سمرة: رواه الطبراني في معجمه: ثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، ثنا إسماعيل بن أبان، ثنا قيس بن الربيع، عن سماك ، عن جابر بن سمرة أن النبي عَيِّلَةٍ صعد المنبر ... فذكره سواء .

O وحديث مالك بن الحويرث: رواه الطبراني أيضًا ، من حديث عمران بن أبان الواسطي: ثنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث ، عن أبيه ، عن جده مالك ابن الحويرث أن النبي عَيِّلِةً رق عَتَبة المنبر ، فقال : « آمين » ، ثلاث مرات ، فسئل عن ذلك ، فقال ... إلى آخره .

وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع العشرين من القسم الثالث ، لكن لم يقل فيه : « فدخل النار » .

\* وقد رواه جماعة من الصحابة وليس فيه : « يدخل النار » :

رواه ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وعمار بن ياسر ، وبريدة ، وعبد الله ابن الحارث بن جزء الزبيدي .

O فحدیث ابن عباس: رواه الطبرانی فی معجمه: عن یزید بن أبی زیاد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: بینها النبی علیه علی المنبر إذ قال: (آمین ) ثلاث مرات ، فسئل عن ذلك ، فقال: (أتانی جبریل ، فقال: من ذكرت عنده فلم یصل علیك ، فأبعده الله ، قل: آمین ، فقلت: آمین ، قال: ومن أدرك والدیه أو أحدهما فمات فلم یغفر له ؛ فأبعده الله ، قل: آمین ، فقلت: آمین ، ومن أدرك رمضان فلم یغفر له ؛ فأبعده الله قل: آمین ، فقلت: آمین ، انتهی .

ورواه أيضًا من حديث إسحاق بن عبد الله بن كيسان ، عن أبيه عبد الله ابن كيسان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ... فذكره .

○ وحديث جابر بن عبد الله: رواه البيهقي في شعب الإيمان ، في الثالث والعشرين : أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر القارىء \_ ببغداد \_ ، ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثنا أبو يحيى صاحب الطعام ، واسمه : محمد بن عيسى العبدي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ... فذكر نحوه .

○ وحديث عمار بن ياسر: رواه البزار في مسنده: ثنا أحمد بن المقدام، ثنا سلمة بن عبيد الله الرهاوي، ثنا عثمان بن أبي عبيدة، عن محمد بن عمار بن ياسر قال: صعد النبي عَلِيْكُ المنبر ... فذكره.

○ وحديث بريدة: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا جرير ، عن عطاء
 ابن السائب ، عن أصحابه ، عن بريدة قال : قام رسول الله عَلَيْكُ على المنبر ...
 فذكر نحوه . . . .

وحديث الزبيدي: رواه الطبري في معجمه ، من طريق ابن لهيعة: عن عبد الله
 ابن يزيد الحضرمي ، عن مسلم بن يزيد الصدفي ، عن عبد الله بن الحارث بن جزء
 الزبيدي أن النبي عَلِيلَةً صعد المنبر ... فذكره .

وهذه الأحاديث كلها كما نراها متطابقة ، أن هذا الحديث من كلام جبريل يخاطب به النبي عَلِيْتُ وليس من كلام النبي عَلِيْتُ ، والمصنف أورده من كلام النبي عَلِيْتُ فاعلم ذلك .

# ١٠٣٩ الحديث السادس والثلاثون:

روي أنه قيل : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلائكته يَصُلُونَ عَلَى النَّبِي ﴾ ﷺ ، فقال عليه السلام : « هذا من العلم المكنون ، ولولا أنكم سأتموني عليه ما أخبرتكم به ، إن الله وكّل

بي ملكين ، فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي عليَّ إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابًا لذينك الملكين : آمين ، ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي عليَّ إلا قال ذانك الملكان : لا غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابًا لذينك الملكين : آمين » .

• قلت: رواه الطبراني في معجمه ، من حديث يزيد بن هارون: أنا شيبان ، عن الحكم بن عبد الله بن خطاف ، عن أم أنيس بنت الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن أبيها الحسن ، قال: قالوا: يا رسول الله ، أرأيت ... إلى آخره (١).

وكذلك رواه الثعلبي ، وابن مردويه .

# ٠٤٠١ قوله:

والاحتياط أن يصلي على النبي عَلَيْكُ كلما ذكر، لما ورد من الأخبار • قلت : فيه أحاديث : روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرًا » .

O حديث آخر: رواه الترمذي في الدعوات: عن عمارة بن غزية ، عن عبد الله ابن علي بن ابن علي بن ابن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن حسين بن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله عَيِّلَةِ: «البخيل: الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي » . انتهى . وقال: حديث حسن صحيح غريب . انتهى .

حديث آخر : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بالسند والمتن المذكورين :
 عن حسين بن علي ، عن النبي علي ... ليس فيه على بن أبي طالب .

وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الأول من القسم الأول ، والحاكم في مستدركه ، في الدعاء وصححه .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفيه الحكم بن عبد الله بن خطاف ، وهو متروك .

O حديث آخر: رواه الحاكم في المستدرك أيضًا ، من طريق ابن وهب: عن عمرو ، عن عمارة بن غزية ، عن عبد الله بن علي بن الحسين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَلِيَّةُ: ﴿ إِنَ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلُّ عليّ ﴾ . انتهى . وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى .

O حدیث آخر: روی النسائی أیضًا ، من حدیث المغیرة بن مسلم الخراسانی : عن أبی إسحاق الهمدانی ، عن أنس بن مالك أن النبی عَلَی قال : ( من ذكرت عنده فلیصل علی ، فمن صلی علی مرة صلی الله علیه عشرًا ) . انتهی . وسنده جید . O حدیث آخر : روی الترمذی ، من حدیث عبد الرحمن بن إسحاق : عن سعید المقبری ، عن أبی هریرة ، عن النبی عَلِی قال : ( رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم یصل علی ) ، وقال : حدیث حسن غریب . انتهی .

وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، ورواه الحاكم ، وسكت عنه و لم يصححه . حديث آخر : روى الترمذي أيضًا في الصلاة ، من حديث موسى بن يعقوب الزمعي : ثنا عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عَلَيْ قال : و أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ، انتهى . وقال : حديث حسن غريب . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الأول من القسم الأول ، فقال فيه : عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن أبيه ، عن ابن مسعود .

وكذلك رواه البزار في مسنده ، والطبراني في معجمه .

وهذا غير قادح ، فإنه روى عن أبيه وعن ابن مسعود ، فلعله سمعه منهما .

ولكن أعله ابن القطان في كتابه بعبد الله بن كيسان ، وقال : إنه لا يعرف حاله ،

ولا نعرف روى عنه إلا موسى بن يعقوب هذا . انتهى .

• قلت : روى عنه أيضًا ابنه إسحاق بن عبد الله بن كيسان ، وهو عند الطبراني – كا تقدم قريبًا \_ في الحديث الخامس والثلاثين .

حدیث آخو: روی ابن ماجة من حدیث جبارة بن المغلس: ثنا حماد بن زید ،
 عن عمرو بن دینار ، عن جابر بن زید ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله علیه .
 د من نسی الصلاة علی خطیء طریق الجنة ) . انتهی .

ورواه الطبراني في معجمه ، من حديث فطر بن خليفة : عن أبي جعفر محمد ابن علي بن حسين ، عن جده حسين بن علي مرفوعًا : «من ذكرت عنده فخطىء الصلاة على خطىء طريق الجنة ، انتهى .

ورواه البيهقي في المعرفة ، في الضحايا ، من حديث عمر بن حفص بن غياث : ثنا أبي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ ابن ماجة سواء .

O حديث آخر: رواه ابن ماجة في الصلاة ، من حديث عاصم بن عبيد الله العدوي : عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، عن النبي عليه قال : « من صلى على صلت عليه الملائكة ما صلى على ، فليُقِل عبد من ذلك أو ليكثر ، . انتهى .

وعاصم هذا وإن تكلم فيه ، فقد روى الترمذي في الجنائز ، من حديث عاصم بن عبيد الله هذا : عن القاسم ، عن عائشة أن النبي عَيِّكَ قبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت ، وقال فيه : حديث حسن صحيح ، مع أنه قد روي من غير طريق عاصم ، فرواه الطبراني في معجمه الكبير ، من طريق عبد الرزاق : عن عبد الله ابن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ... فذكره ، إلا أنه قال عوض « صلت عليه الملائكة » : « صلى الله عليه » .

ورواه في معجمه الوسط ، من حديث عيسى بن يونس : عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن النبي عَلَيْكُ ... فذكره ، وقال : لم يرو هذا الحديث عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء إلا عيسى بن يونس . انتهى . قلت : عيسى بن يونس أخرج له الشيخان ، وكذلك شعبة ، ويعلى بن عطاء أخرج له مسلم .

○ حدیث آخر: روی ابن خزیمة فی صحیحه: حدثنا زیاد بن یحیی ، ثنا معمر ابن محمد بن عبید الله بن علی بن أبی رافع ، عن أبیه ، عن أبی رافع قال: قال رسول الله علی : • إذا طنت أذن أحدكم فلیذكرنی ولیصل علی ، ولیقل ذكر الله من ذكرنی بخیر ) . انتهی .

فيه عدم الاكتفاء بالذكر حتى صلى عليه .

O حديث آخر: روى الطبراني في معجمه ، والبيهقي في شعب الإيمان ، في الباب الخامس عشر ، من حديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن أبيه كعب ابن عجرة قال : ارتقى النبي عليه المنبر ، فقال أول درجة : « آمين » ، ثم ارتقى درجة ثالثة فقال : « آمين » ، ثم نزل ، فقيل له : ... ، فقال : « إن جبريل عرض لي فقال : بَعُدَ من أدرك رمضان فلم يغفر له ، فقلت : آمين ، فلما رقيت الثانية قال : بَعُدَ من أدرك أبواه الكبر أو أحدهما عليك ، فقلت : آمين ، فلما رقيت الثالثة قال : بَعُدَ من أدرك أبواه الكبر أو أحدهما عنده فلم يدخلاه الجنة ، فقلت : آمين ، انتهى .

وأبو يعلى والحارث بن أبي أسامة .

O حديث آخو: روى إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا النضر بن شميل، ثنا حماد بن سلمة، أنا معبد وهلال العنزي العبدي، أنا فلان في مسجد دمشق، عن عوف بن مالك، عن أبي ذر أن النبي عَلَيْكُ قال: ( إن أضل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي )، مختصرًا.

O حديث آخو: روى البخاري (في كتابه المفرد في الأدب: حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة ، أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ ، عن عصام بن زيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أن النبي عَلِيْكُ رقى المنبر ... ، بنحو حديث كعب ابن عجرة ، إلا أنه قال : عوض « بَعُدَ » : « شَقِيَ » .

ورواه الطبراني في معجمه الوسط: ثنا على بن سعيد الرازي ، ثنا العباس

ابن إسماعيل الطيالسي ، ثنا عبد الرحمن بن مغري ، ثنا الفضل بن مبشر ، عن جابر نحوه .

O حديث آخر: روى )(۱) الترمذي في الصلاة: أخبرنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي ، أنا النضر بن شميل ، عن أبي قرة الأسلمي ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي عليه النبي . وسكت عنه .

وروى نحوه مرفوعًا البيهقي في شعب الإيمان : عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن على قال: قال رسول الله على الدعاء محجوب عن الله حتى يصلى على النبى محمد وعلى آل محمد ) . انتهى .

O حديث آخر: روى العقيلي في ضعفاه ، من حديث محمد بن مروان : عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : « من صلى علي عند قبري سمعته ، ومن صلى علي نائيًا أُبلغته » ، وضعف محمد بن مروان عن جماعة ، وقال : ليس له أصل ولا هو محفوظ ، وقال ابن دحية في العلم المشهور : هذا حديث موضوع تقرب به محمد بن مروان السدي ، وكان كذابًا .

ورواه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء في قبورهم \_ وهو جزء حديثي \_ ثم قال : ومحمد بن مروان فيه نظر ، ولكن يؤكده ما أخبرنا به الحسن بن بشران ، أنا حمزة بن محمد بن العباس ، ثنا أبو أحمد الزبيري وإسرائيل قالا : أنا ابن أبي نجيح ، عن جاهد ، عن ابن عباس قال : ليس أحد من أمة محمد عليه يصلي عليه صلاة إلا وهي تبلغه ، يقول له الملك : فلان يصلي عليك . انتهى كلامه .

حديث آخر: روى الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي عليه على النبي عليه على النبي عليه على النبي عليه على الله على الله على عليه على الله بن عبد الله بن يزيد الحضرمي ، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، قال :

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

صعد النبي عَلِيْتُ يومًا المنبر فقال : « أتاني جبريل فقال : من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله ثم أبعده الله ، فقلت : آمين » . انتهى .

# ١٠٤١ الحديث السابع والثلاثون:

قال النبي عَلِيْكُ : « اللهم صلّ على آل أبي أوفى » .

• قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي ، كلهم في الزكاة ، من حديث عمرو بن مرة : عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله عليه الله على أل قال : « اللهم صل على آل قال : « اللهم صل على آل أبي أوفى » . انتهى .

وتقدم في براءة (١).

#### ١٠٤٢ الحديث الثامن والثلاثون:

قال النبي عَلَيْكُ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم » .

• قلت : غريب .

وتقدم في سورة يوسف(٢).

# ١٠٤٣ - الحديث التاسع والثلاثون :

عن رسول الله عَلَيْكَ فيما حكى عن ربه قال : « يشتمني ابن آدم ولم ينبغ له أن يؤذيني ، فأما شتمه إياي فقوله : إن الله لا يعيدني بعد أن بدأنى » .

<sup>(</sup>١) راجع رقم (٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) راجع رقم ( ٦٣١ ) .

• قلت: رواه البخاري في صحيحه ، في بدء الخلق ، من حديث أبي الزناد: عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكُ قال : ( قال الله عزو جل : كذبني ابن آدم و لم يكن له أن يكذبني ، وشتمني ابن آدم و لم يكن له أن يشتمني ، أما تكذيبه إياي فقوله : لا أعيده كما بدأته ، وليس آخر الخلق بأعز علي من أوله ، وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدًا وأنا الله أحد صمد لم ألد و لم أولد و لم يكن لي كفوًا أحد ، انتهى .

ورواه في تفسير أول سورة البقرة ، من حديث نافع بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعًا نحوه .

وفي شرح السنة للبغوي ، رواه البخاري ، من طريق عبد الرزاق ، عن همام ابن منبه ، عن أبي هريرة . انتهى .

وهو : من مفردات البخاري ، وليس فيه : ( وآذاني ) .

# ٤٤ . ١ ـ الحديث الأربعون :

عن رسول الله عَلَيْكَ قال : « من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت يمينه ، أعطى الأمان من عذاب القبر » .

• قلت : رواه الثعلبي ، من حديث سلام بن سليم : ثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب ، عن النبي عَلَيْكُ ... فذكره . ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنده الثاني في آل عمران .



# سورة سيأ

|   | • |  | • |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |

# □ سورة سبأ □

ذكر فيها أربعة أحاديث:

# ١٠٤٥ قبولة :

عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلًا يقول: اللهم اجعلني من القليل، فقال عمر: ما هذا الدعاء؟، إني سمعت الله يقول: ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل، فقال عمر: كل الناس أعلم من عمر.

• قلت: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الدعاء: ثنا يزيد بن هارون ، عن العوام ، عن إبراهيم التيمي قال: قال رجل عند عمر: اللهم اجعلني من القليل ... إلى آخره .

ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الزهد لأبيه ، فقال : ثنا محمد ابن عبادة ، ثنا سفيان ، عن مسعر قال : سمع عبر ... إلى آخره .

#### ١٠٤٦ الحديث الأول:

عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « فإذا أذن لمن أذن أن يشفع فزعته الشفاعة ، .

• قلت : غريب(١)، والتفزيع هو : إزالة الفزع .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

#### ١٠٤٧ الحديث الثاني :

قال النبي عَلِيَّة : « بعثت في نسم الساعة » .

• قلت : رواه البزار في مسنده . وقد تقدم في سورة الأنبياء (١).

#### ١٠٤٨ - الحديث الثالث:

عن ابن مسعود : دخل النبي عَلَيْكُ وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا ، فجعل يطعنها بعود ويقول : ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا ﴾ ، وما يبدي وما يعيد .

• قلت : رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ، في المغازي ، من حديث أبي معمر عبد الله بن سخبرة ، عن ابن مسعود : دخل النبي عَلِيلَةٍ ... إلى آخره ، وفي لفظ : يوم الفتح .

# ١٠٤٩ الحديث الرابع:

عن رسول الله عَلَيْكَ قال : « من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقًا ومصافحًا » .

• قلت: رواه الثعلبي في تفسيره ، من حديث سلام بن سليم : ثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب مرفوعًا ... فذكره .

> ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنده الأول في آل عمران . ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في يونس .

<sup>. (</sup>۱) راجع رقم ( ۷۹۵ ) .

# سورة الملائكة

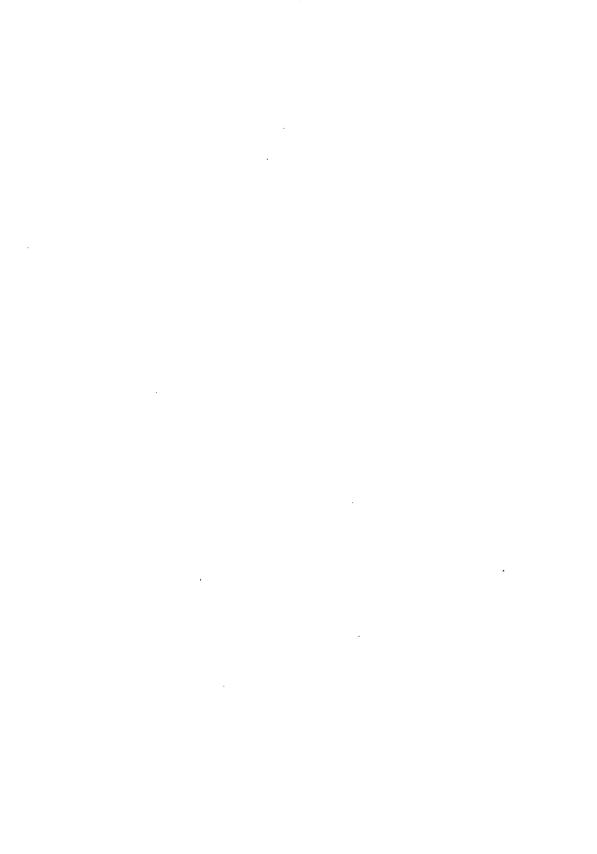

# □ سورة الملائكة □

## ذكر فيها أربعة عشر حديثًا:

## ١٠٥٠ قوله:

عن ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض، حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي: ابتدأتها.

• قلت: تقدم في أول الأنعام(١).

## ١٠٥١ - الحديث الأول:

عن النبي عَلَيْكُ أنه رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج ، وله ستائة جناح .

ورواه البخاري في تفسير سورة النجم ، ومسلم في كتاب الإيمان ، في سياق حديث المعراج .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثالث من القسم الثالث ، ولفظه : قال : ﴿ رأيت جبريل عند سدرة المنتهى ، وله ستائة جناح ، ينتثر من ريشه الدر والياقوت ﴾ . انتهى . وهو أصرح .

<sup>(</sup>١) راجع رقم ( ٢٤٣ ) .

## ١٠٥٢ الحديث الثاني :

• قلت : رواه ابن المبارك في كتاب الزهد : أخبرنا الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أن رسول الله عليه سأل جبريل ... إلى آخره سواء ، وزاد : والوصع (۱): عصفور صغير ، حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته . انتهى . وهو مرسل جيد . ومن جهة ابن المبارك ، رواه الثعلبي في تفسيره .

## ١٠٥٣ الحديث الثالث:

روي عن النبي ﷺ أنه قال في قوله : ﴿ يزيد في الخلق ما يشاء﴾ قال : « هو الوجه الحسن ، والشعر الحسن ، والصوت الحسن ، ('').

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: الوصع بفتح الضاد المهملة بعدها مهملة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قلت : ذكر السيوطي في الدر المنثور (جـ ٥/ ص ٢٤٤) قال : وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس، ﴿ يزيد في الحلق ما يشاء ﴾ قال الصوت الحسن. وروي هذا القول للزهري أخرجه عنه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب . وذكره القرطبي في تفسيره (جـ ١٤ / ص ٢٠٥) وقيل في الخبر في هذه الآية : هو الوجه الحسن ... إلى آخره ، قال بعده : ذكره القشيري .

## ١٠٥٤ الحديث الرابع:

سئل رسول الله عَلَيْكِ كيف يحيى الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال : « هل مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به يهتز خضرا ؟ » قالوا : نعم ، قال : « فكذلك يحيى الله الموتى ، وتلك آيته في خلقه » .

• قلت: رواه الحاكم في المستدرك ، في كتاب الأهوال ، من حديث حماد بن سلمة : أنا يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن عدس ، عن عمه أبي رزين العقيلي لقيط ابن عامر رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ، أكُلنا يرى ربه يوم القيامة ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال النبي عَلِيّة : « أليس كلكم ينظر القمر مخليًا به ؟ » قال : بلى ، قال : « فالله أعظم » ، قال : قلت : يا رسول الله ، كيف يحيي الله الموتى ، وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : « أما مررت بوادي أهلك محلا ؟ » قال : بلى ، قال : « ثم مررت به يهتز خضرًا » قال : قلت : بلى ، قال : « فكذلك يحيي الله الموتى ، وذلك آيته في خلقه » . انتهى . وقال : حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه .

وعن الحاكم ، رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد ، وفي كتاب البعث والنشور . ورواه أحمد ، وعبد بن حميد ، وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم . ومن طريق أحمد ، رواه ابن مردويه في تفسيره ، ومن طريق عبد بن حميد ، رواه الثعلبي في تفسيره .

ورواه ابن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي في مسنديهما ، من حديث شعبة : أنا يعلى بن عطاء به .

ومن طريق ابن أبي شيبة ، رواه الطبراني في معجمه .

وقال الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف: حماد بن سلمة يقول: وكيع ابن حدس، وغيره يقول: وكيع بن عدس، قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: الأول هو الصواب. انتهى كلامه.

و لم يعز الطيبي الحديث إلا لمسند رزين العبدري .

ورواه ابن مردویه فی تفسیره أیضًا: ثنا سلیمان بن أحمد هو الطبرانی ، ثنا عبدان بن أحمد ، ثنا عبد الله بن حماد بن نمیر ، ثنا عبد الأعلی ، عن برد بن سنان ، عن سلیمان بن موسی ، عن أبی رزین العقیلی ... فذكر نحوه .

ومن طريق الطيالسي رواه الواحدي في تفسيره الوسيط.

واعلم أن بعض الحديث في سنن أبي داود ، وابن ماجة ، أخرجاه في كتاب السنة ، فأبو داود في باب الرؤية ، وابن ماجة في باب ما أنكرت الجهمية .

ووهم ابن كثير فعزاه في تفسيره بتمامه إليهما ، وهو فيهما عن حماد بن سلمة بالسند المذكور والمتن ، إلى قوله : ﴿ فَاللَّهُ أَعظم ﴾ ، وكأنه قلد أصحاب الأطراف . والله أعلم .

## ١٠٥٥ ا الحديث الخامس:

عن النبي عَلَيْكُ في قوله تعالى : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾ قال : « هو قول الرجل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء ، فحيا بها وجه الرحمن ، فإذا لم يكن للعبد عمل صالح لم يقبل منه » .

• قلت: لم أجده هكذا مرفوعًا عن النبي عَلَيْكُ إلا عند الثعلبي ، فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن محمد بن عبد الله الدينوري ، ثنا أبو جعفر محمد بن محمد ابن أحمد الهمداني ، ثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن السكن البصري ، ثنا أحمد ابن محمد المكي ، ثنا على بن عاصم ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ في قوله : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ ، قال : « هو قول الرجل : سبحان الله ... » إلى آخره .

ورواه الحاكم في مستدركه موقوفًا على ابن مسعود ، وكذلك البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ، وكذلك الطبري في تفسيره ، كلهم من حديث عبد الرحمن بن

عبد الله المسعودي: عن عبد الله بن المخارق ، عن أبيه المخارق بن سليم ، عن عبد الله ابن مسعود قال: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله ، إن العبد إذا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن ، لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيي بها وجه الرحمن ، ثم تلا عبد الله : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ . انتهى . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى .

ورواه ابن مردويه في تفسيره أيضًا مرفوعًا ، فقال : حدثنا محمد بن الحسين ، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن القرشي البغدادي ، ثنا أحمد بن محمد بن زياد المعروف بالمكي ، ثنا علي بن عاصم به سندًا ومتنًا ، إلا أنه قال : عوض « لم يقبل منه » « لم ترفع » .

## ١٠٥٦ الحديث السادس:

في الحديث : « لا يقبل الله قولًا إلا بعمل ، ولا يقبل قولًا وعملًا إلا بنية ، ولا يقبل قولًا وعملًا ونية إلا بإصابة السنة » .

• قلت : روي من حديث أنس ، ومن حديث أبي هريرة .

O فحديث أنس: رواه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أبو عتبة أحمد ابن الفرج ، ثنا بقية ، ثنا إسماعيل بن عبد الله ، عن أبان بن أبي عياش ، عن أنس أن رسول الله علي قال : « لا يقبل الله قولًا إلا بعمل ، ولا يقبل قولًا وعملًا إلا بنية ، ولا يقبل قولًا عن عملًا ونية إلا بإصابة السنة » . انتهى .

ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزي في كتابه التحقيق في مسألة نية الوضوء، وغلط في سنده فقال : عن إياس ، عن أنس .

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق : وهو غلط ، وإنما هو أبان ، قال :

وقد حسن ابن عساكر هذا الحديث وغلط ، فإن هذا الحديث لا يصح مرفوعًا ، وإنما يعرف من كلام الثوري ، وأبو عتبة أحمد بن الفرج ضعفه ابن جوصا ، وقال ابن عدي : يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال ابن حبان : كتبنا عنه ، وأبان بن أبي عياش متروك . انتهى كلامه .

O وحديث أبي هريرة: رواه ابن عدي في الكامل ، وابن حبان في الضعفاء: عن زكريا ، عن خالد به ، من حديث خالد بن عبد الدائم: عن نافع بن يزيد ، عن زهرة بن معبد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال : « قرآن في صلاة خير من قرآن في غير صلاة ، وقرآن في غير صلاة حير من الصلاة ، والصيام جُنَّة حصينة من النار ، ولا قول إلا بعمل ، ولا قول ولا عمل إلا بنية ، ولا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة » ، ولين خالدًا ، وقال : أرجو أنه لا بأس به .

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق الدارقطني : عن ابن حبان هكذا .

ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء: ثنا عمر بن محمد الهمداني ، ثنا زكريا ابن يحيى الوقاد ، ثنا خالد بن عبد الدائم به ، ثم قال : وزكريا بن يحيى الوقاد قال فيه ابن عدي : كان يضع الحديث ، وخالد بن عبد الدائم قال ابن حبان : يروي المناكير ويلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة . انتهى .

O وأما حديث ابن مسعود: فرواه ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث أحمد ابن الحسين بن أبان المصري: عن إبراهيم بن يسار، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله عليه يقول: « لا يقبل الله قولًا إلا بعمل، ولا يقبل قولًا وعملًا إلا بنية، ولا يقبل قولًا وعملًا ونية إلا بما يوافق الكتاب والسنة ». انتهى. وأعله بأحمد هذا، وقال: إنه يضع، لا يحل أن يحتج به.

## ١٠٥٧ الحديث السابع:

قال رسول الله عَيْكَ : « إن الصلة والصدقة يعمران الديار ، ويزيدان في الأعمار » .

• قلت: رواه أحمد في مسنده ، لكنه قال: عوض « الصدقة » « حسن الخلق » ، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا محمد بن مهرام ، عن عبد الرحمن ابن القاسم، ثنا القاسم ، عن عائشة ، عن النبي عليات قال: « صلة الرحم ، وحسن الخلق ، وحسن الجوار ، يعمران الديار ، ويزدن في الأعمار » . انتهى (١).

ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب أخبرنا أبو الحسين عمد بن أحمد بن هارون ، ثنا أبو بكر بن مردويه ، ثنا عبد الحميد بن موسى الفناد الواسطي ، ثنا إبراهيم بن عبد السلام العنبري ، ثنا أبوحصن جميل بن يونس الأنصاري ، ثنا عصمة بن محمد الأنصاري ، ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، عن النبي عين قال : « صلة الرحم ، وحسن الخلق ، وبر الوالدين يعمرن الديار ، ويزدن في الأعمار ، وإن كان القوم فجار » . انتهى .

## ١٠٥٨\_ قـوله :

عن كعب أنه قال حين طعن عمر : لو أن عمر دعا الله لأخر في أجله ، فقيل : أليس قد قال تعالى : ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ قال : فقد قال تعالى : ﴿ وما يعمر من معمر ... ﴾ الآية .

• قلت : رواه إسحاق بن راهويه في مسنده : أحبرنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال كعب : والله لو سأل الله عمر

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه كذلك، وزاد: «وحسن الجوار».

حين طعن لأخر في أجله ، فقيل له : يا أبا إسحاق ، أتقول هذا وقد قال الله : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقَدُمُونَ ﴾ ؟ قال : فقد قال تعالى : ﴿ وَمَا يَعْمُرُ مَنْ مُعْمُرُ وَلا يَنْقُصُ مَنْ عَمْرُهُ إِلَّا فِي كُتَابٍ ﴾ . انتهى . ذكره في آخر مسند ابن عباس .

## ١٠٥٩ الحديث الثامن:

في الحديث: « أعلمكم بالله أشدكم له خشية » .

• قلت : غريب (۱)، وذكره الثعلبي هكذا .

## ٠ ٢ • ١ ـ الحديث التاسع :

قال النبي عَلِيْكَ : « إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم به » .

• قلت: رواه مالك في موطئه: عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رجلًا قبل امرأته وهو صائم ، فوجد من ذلك وجدًا شديدًا ، فأرسل امرأته فسألت أم سلمة عن ذلك ، فقالت أم سلمة : رسول الله عَيْنَا يقبل وهو صائم ، فرجعت فأخبرت زوجها ، فقال : لسنا مثل رسول الله عَيْنَا ، يحل لرسوله ما يشاء ، فبلغ النبي عَيْنَا فعضب ، وقال : « إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده » . انتهى .

وعن مالك رواه الشافعي في مسنده .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه في الصوم: أخبرنا ابن جريج ، عن زيد بن أسلم به .

#### ١٠٦١\_ الحديث العاشر:

روى عمر عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « سابقنا سابق ، ومقتصدنا ، ناج ، وظالمنا مغفور له » .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : لم أجده هكذا، وفي الصحيح «أنا أعلمكم بالله، وأشدكم له خشية».

• قلت: رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور ، من حديث حفص بن خالد أبي جابر: ثني ميمون بن سياه ، عن عمر بن الخطاب أنه قرأ على المنبر: ﴿ ثُم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ ، فقال: قال رسول الله عين : فيه وسابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج ، وظالمنا مغفور له ) . انتهى . ثم قال البيهقي : فيه إرسال بين ميمون وعمر ، قال : وقد روي موقوفًا من وجه غير قوي ، ثم أخرجه عن سعيد بن منصور ، ثنا فرج بن فضالة ، ثنا أزهر بن عبد الله الحرازي ، عمن عمر يقول ... فذكره موقوفًا لم يرفعه .

ورواه العقيلي في كتاب الضعفاء ، وابن مردويه في تفسيره ، والواحدي في الوسيط : عن الفضل بن عميرة الطفاوي ، عن ميمون بن سياه الكردي ، عن أبي عثمان النهدي ، قال : سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ... إلى آخر لقط البيهقي<sup>(۱)</sup>، وأعله بالفضل بن عمير وقال : لا يتابع على إسناده ، وقد روي بإسناد أصلح من هذا . انتهى كلامه .

وبسند العقيلي رواه الثعلبي ، ومن طريق الثعلبي رواه البغوي .

## ١٠٦٢ الحديث الحادي عشر:

عن النبي ﷺ أنه قال : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ، ولا في مسيرهم ، وكأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن وجوههم ، ويقولون : ﴿ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ﴾ » .

- قلت : روي من حديث ابن عمر ، ومن حديث ابن عباس .
  - \* فحديث ابن عمر له طرق:

أحدها : عند أبي يعلى الموصلي ، والطبراني في معجمه الوسط ، وفي كتاب الدعاء ،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفيه الفضل بن عميرة ، وهو ضعيف .

والبيهقي في أول شعب الإيمان ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابيه ، عن ابيه ، عن ابن عمر أن النبي عَلَيْكُ قال : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ... » إلى آخره .

وبهـذا الإسناد رواه ابن مردويه ، وابن أبي حاتم ، والثعلبي ، ثم البغوي في تفاسيرهم .

وعبد الرحمن (١) ضعيف جدًّا ، لكن تابعه أخوه عبد الله ، كما رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب ، من حديث عبد الله بن زيد بن أسلم : عن أبيه به .

O طريق آخو: رواه الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا يحيى بن موسى المروزي ، ثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي ، عن عبد العزيز بن حكيم ، عن ابن عمر ، عن التبي عليات ... فذكره .

○ طريق آخر : رواه البيهقي في البعث والنشور ، من حديث بهلول بن عبيد عن
 سلمة بن كهيل ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا .

ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله ببهلول ، وقال : إن أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها .

وكذلك رواه ابن حبان في الضعفاء ، وأعله ببهلول ، وقال : إنه يسرق الحديث لا يحتج بـه .

○ وحديث ابن عباس: رواه الخطيب في تاريخ بغداد ، في ترجمة محمد بن سعيد الطائفي : عن محمد بن سعيد الطائفي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه الله على أهل لا إله إلا الله ... » إلى آخره ، و لم يذكر الخطيب محمد بن سعيد الطائفي بجرح ولا تعديل ، وهو كذلك في فوائد تمام .

وأعله ابن حبان في كتاب الضعفاء بالطائفي ، وقال : لا يحل الاحتجاج به ،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.

وهذا خبر باطل إنما يروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به .

○ وحديث أنس: رواه ابن مردويه في تفسيره ، من حديث القاسم بن مطيب:
 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن أنس. بن مالك أن رسول الله عَيْنِيْكُ قال :
 « ليس على أهل لا إله إلا الله ... » إلى آخره .

O ولحديث ابن عمر طريق آخو : عند النسائي في كتاب الكنى ، عن سليمان ابن عبد العزيز بن حكيم به سندًا ومتنًا .

## ١٠٦٣ الحديث الثاني عشر:

في الحديث : « الذي أعذر الله فيه لابن آدم ستون سنة » .

• قلت : رواه البزار في مسنده : ثنا هشام بن يونس ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : ( العمر الذي أعذر الله لابن آدم ستون سنة : ﴿ أُو لَم نعمر كم ما يتذكر فيه من تذكر ﴾ ٤. انتهى . ورواه ابن مردويه في تفسيره : ثنا أحمد بن جعفر بن أحمد ، ثنا عبيد بن

ورواه ابن مردویه فی تفسیره: ننا احمد بن جعفر بن احمد ، ننا عبید بن الحمد ، ننا عبید بن الحمد ، ننا عبید بن الحسن ، ثنا سلیمان بن حرب ، ثنا حماد بن زید ، عن أبی حازم ، عن سهل بن سعد \_ وربما لم يقل : عن سهل \_ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : ( العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم ستون سنة ) . انتهى .

وهو في البخاري بلفظ آخر رواه في ...، من حديث محمد بن معن الغفاري: عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْنَا قال : ( من عمره الله ستين سنة ، فقد أعذر الله إليه في العمر ) . انتهى .

ووهم الحاكم فرواه في المستدرك ، وقال : على شرط البخاري و لم يخرجاه . وروى الترمذي وابن ماجة في الزهد ، من حديث محمد بن عمرو : عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه التي الستين الستين ، وأقلهم من يجوز ذلك » . انتهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . انتهى .

وهو عجيب من الترمذي ، فإنه رواه في الزهد أيضًا ، من حديث كامل أبي العلاء : عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعًا « عمر أمتي من الستين إلى السبعين سنة » . انتهى . وقال : حسن غريب ، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السبعين من القسم الثالث ، بسند الترمذي الأول ومتنه .

وكذلك الحاكم في مستدركه ، وقال : على شرط مسلم .

## ١٠٦٤ قوله:

وفي حديث أبي بكر : ذو بطن خارجة جارية .

• قلت: رواه مالك في الموطأ: عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت: إن أبا بكر كان نحلني جداد عشرين وسقًا من ماله بالعالية ، فلما حضرته الوفاة قال: ما من الناس أحد أحب إلي عني بعدي منك ، ولا أعز علي فقرًا منك ، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا ، فلو كنت حُزْتِه لكان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ، قالت : يا أبت ، والله لو كان كذا وكذا لتركته ، وإنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ، أراها جارية ، فولدت جارية ، أخواها عبد الرحمن ومحمد ، وبنت خارجة : هي حبيبة بنت خارجة بن زيد زوجة أبي بكر كانت ذلك الوقت حاملًا فولدت أم كلثوم . انتهى .

وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطئه بسنده ومتنه . وتقدم بعضه في سورة الإسراء<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) راجع رقم ( ۱۹۸ ).

#### ١٠٦٥ قوله:

عن ابن عباس أنه قال لرجل مقبل من الشام: من لقيت به ؟ قال : كعب ، قال : ما سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : إن السموات تدور على منكب ملك ، قال : كذب كعب ، أما ترك يهوديته بعد ، ثم قرأ : ﴿ إِنَ اللهُ يُمسَكُ السموات والأرض أن تزولا ﴾ الآية (١٠).

• قلت: رواه الطبري في تفسيره: حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: من أبن جئت؟ قال: من الشام، قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعبًا، قال: ما حدثك كعب؟ قال: حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على منكب ملك، قال: لقد كذب كعب، إن الله يقول: ﴿ إِن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ﴾ للآية، وهذا سند صحيح، وهو كما تراه عن ابن مسعود لا عن ابن عباس، ولعله اشتبه على المصنف عبد الله بعبد الله، وقد تقدم له نحو هذا، وليس فيه أيضًا قوله: أما ترك يهوديته.

وروى ابن وهب ، عن مالك : أن السماء لا تدور ، واحتج بهذه الآية وبحديث : • إن بالمغرب بابًا للتوبة لا يزال مفتوحًا حتى تطلع الشمس منه ، وهو في الصحيح . والله أعلم .

#### ١٠٦٦ الحديث الثالث عشر:

عن النبي عَلِيْكُ أنه قال: ( لا تمكروا ، ولا تعينوا ماكرًا ، فإن الله يقول: ﴿ وَلا يَعِيقَ المُكْرِ السَّيَّءَ إِلَّا بِأَهِلُه ﴾ ، ولا تبغوا ، ولا تعينوا باغيًا ، فإن الله يقول: ﴿ إنما بغيكم على أنفسكم ﴾ » .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

• قلت : رواه ابن المبارك في كتاب الزهد ، وقد تقدم أوله في يونس (١٠).

#### ١٠٦٧ قوله:

عن ابن مسعود: أن الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم.

#### ١٠٦٨ قبوله:

وعن أنس (قال: إن الضب ليموت هزلًا في جحره بذنب ابن آدم) (١)

• قلت : الأول : رواه الحاكم في المستدرك ، وقد تقدم في النحل .

والثاني : لم أجده عن أنس ، وإنما رواه البيهقي في شعب الإيمان : عن أبي هريرة ، كما عزاه المصنف في سورة النحل ، وقد تقدم هناك<sup>(٣)</sup>.

## ١٠٦٩ الحديث الرابع عشر:

عن رسول الله عَلِيْكَ : « من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي باب شئت » .

• قلت : رواه الثعلبي : من حديث سلام بن سليم المدائني : ثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عليه : د من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثمانية أبواب الجنة ... ، إلى آخره .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه في آل عمران .

ورواه الواحدي في الوسيط بسنده في يونس.

<sup>(</sup>١) راجع رقم ( ٩٩١ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

<sup>(</sup>٣) راجع رقم ( ٦٧٣ ) .

# سورة يس

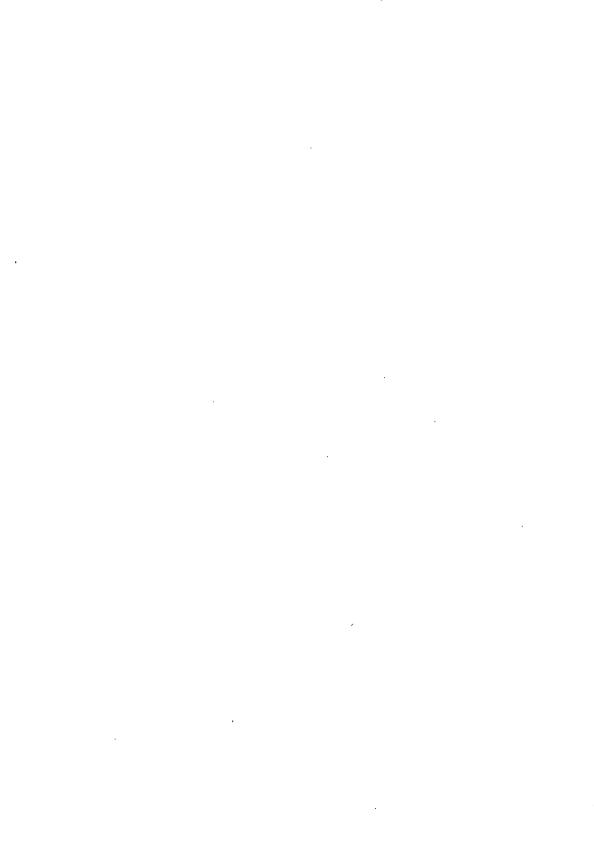

## 🗆 سورة يس 🗅

## ذكر فيها عشرة أحاديث:

## ١٠٧٠ قـوله:

روي أن أبا جهل حلف إن رأى محمدًا يصلي ليرضخن رأسه ، فأتاه ومعه حجر ليدمغه ، فلما رفع يده انثنت إلى عنقه ، ولزق الحجر ييده ، حتى فكوه عنها بجهد ،فرجع إلى قومه فأخبرهم ، فقال آخر : أنا أقتله بهذا الحجر ، فذهب فأعمى الله بصره .

• قلت: رواه بنقص يسير أبو نعيم في دلائل النبوة في الفصل الثالث والثلاثين ، من طريق ابن إسحاق: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن سعيد أو عكرمة ، عن ابن عباس قال: إن أبا جهل قال: إني أعاهد الله لأجلسن غدًا لحمد بحجر ما أطيق حمله ، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه ، فلما أصبح أخذ أبو جهل حجرًا كما وصف ، وغدا إلى رسول الله عَلَيْكُ فوجده يصلى بين الركنين ، وغدت قريش فجلست في أنديتهم ينتظرون ما يفعل أبو جهل ، فلما سجد رسول الله عَلِيْكُ احتمل أبو جهل الحجر ، ثم أقبل نحوه ، حتى إذا دنا منه رجع منهزمًا مرعوبًا قد يبست يداه على حجره ، حتى قذف الحجر من يده . انتهى (۱) وهو في أوائل سيرة ابن هشام من قول ابن إسحاق في كلام طويل .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وأصله في البخاري من طريق عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما

## ١٠٧١\_ الحديث الأول:

عن جابر قال : أردنا النقلة إلى المسجد ، والبقاع حوله خالية ، فبلغ ذلك رسول الله عَيْلِيَّةٍ فأتانا في ديارنا ، وقال : « يا بني سلمة ، بلغني أنكم تريدون النقلة إلى المسجد » ، فقلنا : نعم ، بعد علينا المسجد ، والبقاع حوله خالية ، فقال : « عليكم دياركم فإنما تكتب لكم آثاركم » ، قال : فما وددنا حضرة المسجد لما قال رسول الله عَيْلِيَة .

• قلت: رواه مسلم بتغيير يسير في الصلاة ، في باب كثرة الخطأ إلى المساجد ، من حديث أبي نضرة : عن جابر بن عبد الله قال : خلت البقاع حول المسجد ، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد ، فبلغ ذلك رسول الله عليه فقال لهم : ﴿ إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ﴾ ، فقالوا : نعم يا رسول الله ، قال : ﴿ يا بني سلمة ، دياركم تكتب آثاركم ، دياركم تكتب آثاركم ) ، فقالوا : ما كان يسرنا أنّا كنا تحولنا . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الأول من القسم الأول بلفظ المصنف بحروفه ، إلا أنه قال : فما وددنا أنا بحضرة المسجد .

## ١٠٧٢\_ الحديث الثاني :

عن رسول الله عَيْلِيِّهُ قال : « سُبَّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين : علي بن أبي طالب ، وصاحب ياسين ، ومؤمن آل فرعون » .

• قلت : رواه الطبراني بنقص في معجمه ، من حديث حسين بن حسن الأشقر : عن سفيان بن عياس ، عن النبي عن سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن النبي عبالة قال : « السباق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن نون ، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين ، والسابق إلى محمد عبالة على بن أبي طالب ، . انتهى .

ورواه كذلك ابن مردويه في تفسيره ، والعقيلي في الضعفاء ، وأعله بحسين

الأشقر ، وقال : إنه شيعي متروك ، ولا يعرف هذا إلا من جهته ، وهو حديث منكر .

ورواه بلفظ المصنف الثعلبي ، من حديث عمرو بن جميع : عن محمد بن أبي ليلى ، عن أبيه قال : قال رسول الله عن أبي ليلى ، عن أبيه قال : قال رسول الله عنه الأم ثلاثة ... » إلى آخره سواء (١).

وحديث (السباق أربعة )، رواه الحاكم في مستدركه في الفضائل ، من حديث عمارة بن زاذان : عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله عليات : (السباق أربعة ، أنا سابق العرب ، وبلال سابق الحبشة ، وصهيب سابق الروم ، وسلمان سابق الفرس ) . انتهى . ولم يصححه ، وإنما قال : تفرد به عمارة بن زاذان ، عن ثابت . انتهى . قال الذهبي في مختصره : وعمارة بن زاذان واه ، ضعفه الدارقطنى . انتهى .

ورواه الطبراني في معجمه الصغير ، من حديث بقية بن الوليد : ثنا أبي ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أمامة ، مرفوعًا نحوه ، وزاد فيه : إلى الجنة ، .

وذكره ابن أبي حاتم في علله بهذا السند وقال : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان : هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد .

#### ١٠٧٣ الحديث الثالث:

## في حديث مرفوع: « نصح قومه حيًا وميتًا ».

• قلت: رواه ابن مردويه في تفسيره: حدثنا الحسن بن محمد السكوني الكوفي ، ثنا علي بن محمد بن خالد المطرز ، ثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد ، ثنا أبي ، ثنا بيان عن قيس بن أبي حازم ، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله عليه لل هاجر إلى المدينة ، وأهل مكة حرب وأهل الطائف حرب ، وكان النبي عليه فقال : يا جاءه عروة بن مسعود فسلم على النبي عليه ، ثم أقبل على النبي عليه فقال : يا

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفيه عمرو بن جميع، وهو متروك .

رسول الله ، إني أسلمت ، لم يغزها ولم يطأ أرضها جيش ، قال : ( نعم ) ، قال : فاجعلني رسولك إليهم ، فقال رسول الله عليه : ( أتخوف أن يقتلوك ) ، قال : لو وجدوني نائمًا لم يوقظوني ، قال : ( فأنت رسولي إليهم ) ، فانطلق إليهم ، فدعاهم إلى الإسلام ، فرماه رجل منهم بسهم فأصاب مقتله فوقع ، واجتمع حوله بنو عمه ، فكان يقول لهم وهو في النزع : يا معشر ثقيف ، ايتوا رسول الله عليه فاطلبوا منه الأمان قبل أن يبلغه موتي فيغزوكم ، فما زال هذا كلامه حتى قبض رحمه الله ، فقال رسول الله عليه : ( لقد نصحهم حيًا وميتًا ) ، وشبهه بصاحب يا سين ، إذ نصح قومه حيًا وميتًا فقال : ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بَمَا غَفُر لِي ربي وجعلني من المكرمين ﴾ . انتهى .

## ١٠٧٤ قسوله:

عن ابن عباس أنه قيل له : إن قومًا ما يزعمون أن عليًا مبعوث قبل يوم القيامة ، فقال : بئس القوم نحن ، إذا نكحنا نساءه وقسمنا ميراثه .

• قلت: رواه الحاكم في مستدركه في فضائل الصحابة: عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن الأصم قال: قلت للحسن بن علي: إن هذه الشيعة تزعم أن عليًا عليه السلام مبعوث قبل يوم القيامة ، فقال: كذبوا ، ما أولئك شيعة ، لو كان مبعوثًا ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. انتهى. وسكت عنه .

ورواه في تفسير سورة البقرة ، من حديث عمران بن الحارث قال : بينا نحن عند ابن عباس ، إذ جاء رجل فقال : من أين جئت ؟ قال : من العراق ، قال : من أيهم ؟ قال : من الكوفة ، قال : فما الخبر ؟ قال : تركتهم وهم يتحدثون أن عليًّا خارج إليهم ، فقال : لا أبا لك ، لو شعرنا ذلك ما أنكحنا نساءه ، محتصر . وهو حديث الكتاب ، فإنه من رواية بن عباس .

## ١٠٧٥ الحديث الرابع:

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، بله ما اطلعتم عليه .

• قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود، من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في سورة السجدة (١).

## ١٠٧٦ الحديث الخامس:

في الحديث : « يقول العبد يوم القيامة : إني لا أجيز علي شاهدًا إلا من نفسي ، فيختم على فيه ، ويقال لأركانه : انطقي فتنطق بأعماله ، ثم يخلى بينه وبين الكلام ، فيقول : بعدًا لكُنَّ وسحقًا ، فعنكن كنت أناضل ، .

• قلت: رواه مسلم في الزهد، من حديث عبيد الله الأشجعي: عن سفيان الثوري، عن عبيد المكي، عن فضيل، عن الشعبي، عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله علي فضحك فقال: « هل تدرون مم أضحك ؟ » قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: « من مخاطبة العبد لربه فيقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى، فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني، قال: فيقول: فكفي بنفسك اليوم عليك شهيدًا، وبالكرام الكاتبين شهودًا، قال: فيختم على فيه، ويقال لأركانه: انطقي، قال: فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بُعدًا لكنَّ وسحقًا، فعنكن كنت أناضل». انتهى.

ووهم الحاكم في مستدركه ، فرواه في كتاب الأهوال بسنده ومتنه ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه . انتهى .

وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين : ليس للشعبي عن أنس في الصحيح غير هذا الحديث . انتهى .

<sup>(</sup>١) راجع رقم ( ٩٩٥).

وقال النسائي في التفسير في سورة الانفطار بعد أن رواه : لا أعلم أحدًا رواه عن الثوري غير الأشجعي ، وهو حديث غريب .

## ١٠٧٧ - الحديث السادس:

قوله عَلَيْكَ : ﴿ أَنَا النَّبِي لَا كَذَبِ أَنَا ابن عبد المطلب ﴾ وقال : ﴿ هُلُ أَنْتَ إِلاَ أُصِبِعُ دَمِيتَ وَفِي سَبِيلُ اللهُ مَا لَقَيتَ ﴾

• قلت: أخرجها البخاري في صحيحه في الجهاد، ومسلم في المغازي:
الأول: من حديث البراء بن عازب، قال له رجل: أفررتم عن رسول الله عليه الأول يوم حنين، قال: لا، لكن رسول الله عليه لم يفر، إن هوازن كانوا قومًا رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم، واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله عليه لم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبي عليه يقول: وأنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، انتهى.

الثاني : من حديث جندب بن سفيان أن رسول الله عَلِيْكُ قال في بعض المشاهد \_ وقد دميت أصبعه \_ فقال : ( هل أنت إلا أصبع دميت ... » إلى آخره.

## ١٠٧٨ - الحديث السابع:

حديث تلبية رسول الله عَلِيلَةِ: « إن الحمد والنعمة لك » .

○ وقوله: كسر أبو حنيفة ورفع الشافعي: وكلاهما تعليل يعني: همزة إن،
 وهذا الخلاف لا أعرفه، لكن قال الشيخ تقي الدين في الإمام: قال الخطابي: هما

روايتان والكسر أجود ، قال ثعلب : من كسر فقد عم ، ومن فتح فقد خص ، قال القاضي : عياض والأوجه ما قاله ، وذلك أنه استأنف الأخبار ، والاعتراف لله عما يجب له من الحمد وما له من النعمة وإذا فتح فإنما تقتضي التلبية له من أجل ذلك ، ولا تعلق للتلبية بها إلا على بعد وتخريج ، وهذا ما أشار إليه ثعلب من العموم والخصوص . انتهى كلامه .

## ١٠٧٩ الحديث الثامن:

روي أن جماعة من كفار قريش \_ منهم : أبي بن خلف ، وأبو جهل ، والعاص بن وائل ، والوليد بن المغيرة \_ تكلموا في ذلك ، فقال لهم أبي : ألا تسمعون ما يقول محمد : إن الله يبعث الأموات ! قال : واللات والعزى لأسيرن له ، ولأخصمنه ، وأخذ عظمًا باليًا فجعل يفته بيده ويقول : يا محمد ، أترى الله يحيي هذا بعدما رم ؟ فقال النبي عيلية : « نعم ، ويبعثك ويدخلك جهنم » .

• قلت : غريب بهذا اللفظ ، ونقله الثعلبي عن قتادة هكذا بلفظ المصنف .

وروى الحاكم في المستدرك ، من حديث عمرو بن عون : ثنا هيثم ، أنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن العاص بن وائل أخذ عظمًا من البطحاء ، ففته بيده ، ثم قال لرسول الله عليه أيحيى الله هذا بعد ما أرى ؟ فقال عليه السلام : « نعم ، يميتك الله ، ثم يحييك ، ثم يدخلك جهنم » ، قال : ونزلت الآيات من آخر يس . انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه .

وحديث أبي رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور ، من حديث سعيد بن منصور : عن خالد ، عن حصين ، عن أبي مالك قال : جاء أبي بن خلف بعظم فجعل يفتته بين يدي رسول الله عَلَيْكُ ، وقال : من يحيي العظام وهي رميم ؟ فأنزل الله آخر سورة يس . انتهى .

وروى الطبري ، وابن مردويه : ثنا محمد بن سعد ، ثني أبي ، ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس أن عبد الله ابن أبي ، عن ابن عباس ، من حديث العوفي ، عن ابن عباس أن عبد الله ابن أبي جاء بعظم يفته ... فذكر نحوه ، وهذا فيه نكارة ، فإن السورة مكية ، وعبد الله بن أبي بن سلول إنما كان في المدينة ، وعلى كل تقدير فسواء كانت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهما ، فهي عامة في كل من أنكر البعث . وقد تقدم في أول النحل شيء من هذا (۱).

وروى ابن مردويه في تفسيره ، من حديث نهشل بن سعيد ، عن الضحاك ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ مَن يَحِيي العظام وهي رميم ﴾ قال : نزلت هذه الآية في أبي جهل ، جاء بعظم حائل بالل إلى النبي عَيْنِ فذراه فقال : من يحيي العظام وهي رميم ؟ فقال الله : يا محمد : ﴿ قَل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ . انتهى .

#### ١٠٨٠ قبوله:

عن ابن عباس قال : ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب $^{(7)}$  .

## ١٠٨١\_ الحديث التاسع:

قال رسول الله عَيْنِكَم : « إن لكل شيء قلب ، وقلب القرآن يس ، ومن قرأ يس يريد بها وجه الله تعالى ؛ غفر الله له ، وأعطاه من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة ، وأيما مسلم قرىء عنده \_ إذا نزل به ملك الموت \_ سورة يس ، نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفًا ، يصلون عليه ، ويستغفرون له ، ويشهدون

<sup>(</sup>۱) راجع رقم ( ۱۷۱ ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده.

غسله ، ويشيعون جنازته ، ويصلون عليه ، ويشهدون دفنه ، وأيما مسلم قرأ سورة يس \_ وهو في سكرات الموت \_ لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة ، يشربها وهو على فراشه ، فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان ، ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان » .

• قلت: رواه القضاعي في مسند الشهاب ، من طريق محمد بن جرير الطبري: ثنا زكريا بن يحيى ، ثنا شبابة ، ثنا مخلد بن عبد الواحد ، عن علي بن زيد بن جدعان ، وعطاء بن أبي ميمونة ، عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عليه : « إن لكل شيء قلب، وإن قلب القرآن يس ، من قرأ يس وهو يريد بها الله عز وجل غفر الله له ، وأعطى من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة ، وأيما مسلم قرىء عنده \_ إذا نزل به ملك الموت \_ سورة يس ؛ نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفًا ، يصلون عليه ، ويستغفرون له ، ويشهدون عليه ، ويشهدون دفنه ، وأيما مسلم قرأ يس \_ وهو في سكرات الموت \_ لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من الجنة ، فيشربها وهو على فراشه ، فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان ، ويحكث في قبره وهو ريان ، ويبعث يوم القيامة وهو ريان ، ويحاسب وهو ريان ، ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان » . انتهى .

و لم أجده في تفسير الطبري .

ورواه ابن مردويه في تفسيره ، من حديث سلام بن سليم المدائني : ثنا هارون ابن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب مرفوعًا بلفظ القضاعي .

ورواه أيضًا عن الطبري بسنده الأول في آل عمران .

ورواه الثعلبي في تفسيره ، من حديث يوسف بن عطية : عن هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب مرفوعًا ... فذكره سواء .

وقوله في الحديث: أن لكل شيء قلب، وقلب القرآن يس، هو في الترمذي ، رواه في فضائل القرآن: من حديث حميد بن عبد الرحمن (الرؤاسي ، عن الحسن ابن صالح ، عن هارون أبي محمد ، عن مقاتل بن حبان ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسول الله عليه : (إن لكل شيء قلبًا ، وإن قلب القرآن يس ، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات » . انتهى . وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن )(۱) . وهارون أبو محمد شيخ مجهول ، وفي الباب : عن أبي بكر الصديق ، وأبي هريرة ، وحديث أبي بكر الصديق لا يصح (۱) ، وحديث أبي هريرة منظور فيه .

• قلت : حديث أبي هريرة : رواه البزار في مسنده ، من حديث زيد بن الحباب : عن حميد المكي مولى آل علقمة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ : ﴿ إِن لَكُلَ شِيءَ قلب، وإن قلب القرآن يس ﴾ . انتهى . وقال : لا نعلمه يرويه عن حميد إلا زيدًا(۱). انتهى .

وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار ، وسكت عنه ، وتعقبه ابن القطان فقال : حميد هذا مولى بني علقمة ، لا نعرف روى عنه إلا زيد بن الحباب ، قال : وقد ذكر هو ذلك في أحكامه الكبرى . انتهى .

## ۱۰۸۲ الحديث العاشر :

عن النبي عَلِيُّكُ : ﴿ إِنْ فِي القرآن سورة تشفع قارئها ، وتغفر

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وحديث أبي بكر أخرجه الحكيم الترمذي .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر : وفيه حميد المكي مولي آل علقمة ، وهو ضعيف .

## لمستمعها ، ألا وهي سورة يس ۽ .

• قلت : رواه الثعلبي أخبرني محمد بن محمد ، ثنا محمد بن محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلم الملطي بمصر ، ثنا إسماعيل بن حمدويه النيسابوري ، ثنا أحمد بن عمران الرازي ، عن محمد بن عمير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه : • إن في القرآن سورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها ، ألا وهي سورة يس . انتهى .

وعزاه القرطبي في التذكار لأبي عيسى الترمذي من حديث عائشة ، والترمذي الحكيم من حديث أبي بكر ، وينظر .

|   | •   |
|---|-----|
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   | •   |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   | · · |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
| • |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   | ,   |
|   | ,   |
|   | ·   |
|   | ·   |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |

# سورة الصافات



## □ سورة الصافات □

ذكر فيها أحد عشر حديثًا:

١٠٨٣ الحديث الأول:

(في الحديث عجب ربكم من إلكم، وقنوطكم، وسرعة إجابته إياكم».

• قلت : غريب ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث : يروى عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، عن محمد بن عمرو يرفعه ، عن النبي عَيِّلِكُ أنه قال : ( عجب ربكم من إلّكم ، وقنوطكم ، وسرعة إجابته إياكم ، ثم قال: وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء، قال: وبعض المحدثين يرويه من أزلكم، قال : والأزل : الشدّة ، قال : وأراه المحفوظ . انتهى كلامه .

## ١٠٨٤ ـ الحديث الثاني :

## كان رسول الله عَلِيِّ يحب التيامن في كل شيء .

• قلت : رواه الائمة الستة في كتبهم ، فالبخاري ومسلم والترمذي في الصلاة ، وأبو داود في اللباس، والباقي في الطهارة، من حديث مسروق، عن عائشة قالت : كان رسول الله عَلَيْكُ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله ، وطهوره ، وترجله ، ونعله . ولفظ التيامن من عند النسائي .

#### ١٠٨٥ الحديث الثالث:

في الحديث : « العاقل من دان نفسه ».

• قلت : غريب بهذا اللفظ ، والموجود : ( الكيِّس من دان نفسه ) رواه الترمذي وابن ماجة في الزهد ، من حديث أبي بكر بن أبي مريم : عن ضمرة بن حبيب ،

عن شداد بن أوس ، عن النبي عَيْقَ قال : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ». انتهى. قال الترمذي: حديث حسن ، قال : ومعنى : « دان نفسه » أي : حاسبها في الدنيا قبل يوم القيامة . انتهى .

ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان ، وقال فيه : حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ، قال الذهبي في مختصره : لا والله ، ليس على شرط واحد منهما ، قال : فأبو بكر بن أبي مريم واهٍ . انتهى .

ورواه أحمد ، وأبو داود الطيالسي ، والبزار ، وأبو يعلى الموصلي ، والحارث ابن أبي أسامة في مسانيدهم .

ومن طريق الطيالسي رواه أبو نعيم في الحلية ، في ترجمة شداد بن أوس . ورواه الطبراني في معجمه .

قال البزار : لا نعلمه يروى إلا عن شداد بن أوس ، ولا طريق له غير هذا الطريق . انتهى .

والمصنف احتج به على أن : ﴿ دَانَ ﴾ بمعنى : ساس .

وقال ابن طاهر: وهو حديث مداره على أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. انتهى.

## ١٠٨٦ قوله:

عن ابن عباس قال : لو تحت تلك الذبحة لصارت سنة ، وذبح الناس أبناءهم (١) .

## ١٠٨٧\_ الحديث الرابع:

قال النبي عَلِيلَةِ: «استشرفوا ضحاياكم، فإنها على الصراط مطاياكم».

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

• قلت : غريب ، وبمعناه ما رواه أبو الفتح سليم بن أيوب الفقيه الرازي الشافعي في كتاب الترغيب له : أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد ، أنا أبو بكر عبد الله ابن محمد القتات، ثنا أبو بكر أحمد بن يحيى بن الحجاج بن سعيد الشيباني، ثنا عباس ابن يزيد اليشكري ، ثنا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : ( استفرهوا أضحيتكم ، فإنكم يوم القيامة لا تركبون شيئًا من الدواب إلا البدن والأضحية ) . انتهى .

والحديث بلفظ الكتاب في الفردوس من رواية أبي هريرة، ذكره في أواثله.

## ١٠٨٨ - الحديث الخامس:

روي أنه لما ذبحه قال جبريل : الله أكبر، فقال الذبيح : لا إله إلا الله أكبر ، فقال إبراهيم : الله أكبر ولله الحمد، فبقيت سنة (١).

#### ١٠٨٩ ا الحديث السادس:

قال رسول الله عَلِيْكِ : « أنا ابن الذبيحين » .

• قلت : غريب<sup>(۱)</sup> .

## ٠ ٩ ٠ ١ ـ الحديث السابع:

روي أن أعرابيًا قال للنبي عَيِّلِكُمْ : يابن الذبيحين ، فتبسم النبي عليه السلام، فسئل عن ذلك فقال : «إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم، نذر لله لئن سهل له أمرها ليذبحن أحد ولده ، فخرج السهم على عبد الله، فمنعه أخواله وقالوا له : افد ابنك بمائة من الإبل ، ففداه بمائة من الإبل ، والثاني إسماعيل » .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: بيض له ، وقد أخرجه ....

• قلت: رواه الحاكم في مستدركه، في فضائل الأنبياء، من حديث عبد الله بن محمد العتبي - من ولد عتبة بن أبي سفيان - عن أبيه قال: حدثني عبد الله بن سعيد ، عن الصنابحي قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان فتذاكر القوم الذبيح ، فقال بعضهم: هو إسماعيل، وقال بعضهم: هو إسحاق ، فقال معاوية : على الخبير سقطتم ، كنا يومًا عند رسول الله عُرِيلًة ، فأتاه أعرابي فقال : يا رسول الله ، خلفت البلاد يابسًا والماء عابسًا ، هلك العيال وضاع المال ، فعد على بما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين ، قال : فتبسم رسول الله عَرِيلًة ولم ينكر عليه .

فقلنا: يا أمير المؤمنين وما الذبيحان ؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله ، إن سهل له أمرها أن ينحر بعض ولده ، فأخرجهم فأسهم بينهم ، فخرج السهم على عبد الله ، فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني مخزوم ، وقالوا : ارض ربك وافد ولدك، قال: ففداه بمائة ناقة، قال: فهو الذبيح، وإسماعيل الثاني. انتهى. وسكت عنه.

وكذلك رواه الطبري في تفسيره ، وابن مردويه سندًا ومتنًا .

قال الذهبي في مختصره : وإسناده واهٍ .

وتفسيره الذبيحين من كلام معاوية كا تراه ، فيكون قول المصنف : فسئل عن ذلك ، أي : سئل رجل عن ذلك ، مع احتال عوده على النبي عَيَّالِكُ وعوده على الأعرابي أيضًا ، وهو مصرح به في تفسير الثعلبي من كلام النبي عَيَّالُكُ ، فذكر بالإسناد المذكور ، وفيه : فقيل : يارسول الله ، وما الذبيحان ؟ قال : « إن عبد المطلب ... » الحديث .

وفي غريب الحديث للسرقسطي : تركت البلاد يابسًا ، أي : ذاهبة الماء ، والماء عابسًا ، أي : نشف . انتهى .

## ١٠٩١ الحديث الثامن:

حديث كتاب يعقوب إلى يوسف قال المصنف ، رحمه الله : ومما يدل على أن الذبيح إسحاق: كتاب يعقوب إلى يوسف بن يعقوب

## إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله.

• قلت : رواه الدارقطني في كتابه غرائب مالك ، من حديث إسحاق بن وهب الجمحي الطهرمسي : ثنا عبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِينَةُ: «أو حي الله إلى ملك الموت : إن رأيت يعقوب بن إسرائيل فسلم عليه ، فأتاه فسلم فرد عليه ، وقال : من أنت يرحمك ؟ الله قال : أنا ملك الموت ، قال : مرحبًا بمن كنت أتمني لقياه ولو بعد حين ، أسألك يا ملك الموت بالذي ملكك قبض روح ابن آدم هل قبضت روح يوسف ؟ قال : لا ، وإنه لحي على الأرض، قال: فدعا بنيه وبني بنيه فقال: اثتوني بدواة وقرطاس فاكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر ، أما بعد ، فإنا أهل بيت موكل بنا أسباب البلاء ، أما جدي إبراهم : فأبلاه الله بالنار حتى فداه، وأما إسحاق: فأبلاه الله بالذبح حتى فداه، وأما أنا فكان لي ولد قرة عيني وأحب إلى من ملء الدنيا ذهبًا وفضة ، فارحم اليوم كبر سنى وانحناء ظهري وذهاب بصري فُردُّ عليَّ ولدي ، فأوحى الله إلى يعقوب : أتشكوني إلى عوادك، فقال: يا إله إبراهم، أسألك بحق إبراهم خليلك عليك وإسحق ذبيحك عليك وأنا إسرائيلك ، إلا رحمت اليوم كبر سنى وانحناء ظهري وذهاب بصري ، رد عليّ ولدي ، فأوحى الله إلى جبريل : إن رأيت عبدي يوسف فسلم عليه ، قال: فدخل عليه السجن فقال: السلام عليك أيها الصديق، فقال: من أنت يرحمك الله ؟ قال: أما تعرفني؟ قال: لا، وإني أرى صورة حسنة ، وأشم رائحة طيبة ، لا تشبه روائح الخطائين ، قال : أيها الصديق ، إن الله طهر إسحاق بالنبوة بأطهر الأطهار ، ذكر كلمه قيد لك الزمان بملك مصر وأهلها ، تملك ملوكها وتخدمك أشرافها ، يأيها الصديق ، قل : اللهم يا كبير كل كبير ، ويا من لا ند له ولا شريك ولا وزير ، ويا خالق الشمس والقمر المنير ، يا منزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظم، ويا مجيب دعوة المضطرين ورجاءهم، وياراحم الطفل الصغير ، ويا مطلق الأسير ، ويا رازق الفقير ، اكفنا اللهم من أمر دنيانا وآخرتنا ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. انتهى. ثم قال الدارقطني: هذا حديث موضوع باطل ، وإسحاق بن وهب الطهرمسي يضع الحديث على ابن وهب وغيره ، حدث عنه بهذا الإسناد أحاديث لا أصل لها . انتهى .

ورواه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في كتابه نوادر الأصول، في الأصل الحادي والعشرين بعد المائتين : حدثنا عمر بن أبي عمر ، ثنا عصام بن المثنى الحمصي ، عن أبيه، عن وهب بن منبه قال: كتب يعقوب كتابًا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم ، من يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله ... إلى آخره .

وذكره المصنف في سورة يوسف بألفاظ ليست في هذا ، وقد تقدم (١) .

#### ١٠٩٢ قسوله:

# عن ابن عباس قال : كل تسبيح في القرآن فهو صلاة .

• (قلت: رواه الطبري في تفسيره ، في سورة النور عند قوله تعالى: ﴿ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ﴾ فقال: ثنا المعافى بن عمران، عن سفيان ، عن عمار الذهبي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة )(٢). انتهى .

ورواه ابن مردويه في تفسيره في سورة الحديد، من حديث المعافى بن عمران به سندًا ومتنًا ، وزاد : كل سلطان في القرآن فهو حجة .

ورواه عبد الرازق في تفسيره في سورة غافر ، من قول قتادة فقال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار﴾ قال : هي صلاة الصبح وصلاة العصر ، وكل شيء في القرآن من التسبيح فهو صلاة. انتهى.

<sup>(</sup>۱) راجع رقم ( ۱۳۸ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

## ١٠٩٣ الحديث التاسع:

قيل لرسول الله عَلَيْكِ : إنك لتحب القرع ، قال : « أجل ، هي شجرة أخي يونس » .

• قلت: غريب (١) ، وفي تفسير ابن مردويه في سورة الأنبياء ، من حديث الحسن ابن عمارة : ثنا أبو إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، ثنا عبد الله بن مسعود ، عن النبي عليه قال : « التقم يونس عليه السلام الحوت : ﴿ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ ، قال : فرمى به على شاطىء النهر ، ليس له جلد ولا شعر ، فصار كأنه فرخ ، قال : وأنبت الله عليه شجرة من يقطين » قال عبد الله عن النبي عليه أله : « واليقطين: القرع » . مختصر .

## ١٠٩٤ ـ الحديث العاشر:

عن أنس رضي الله عنه لما أتى رسول الله عَلَيْ خيبر ، وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي ، قالوا : محمد والحميس ، ورجعوا إلى حصنهم فقال عَلِيْكِ : « الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم : .... » الآية.

• قلت: رواه البخاري في صحيحه في المغازي، ومسلم في النكاح، واللفظ للبخاري: عن ثابت، عن أنس أن النبي عَيِّلَةً أتى خيبر ليلًا، وكان إذا أتى بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، ورجعوا إلى حصنهم، فقال عَيِّلَةً: ﴿ الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم: ﴿ فساء صباح المنذرين ﴾. انتهى. وطوله مسلم، وفيه: تزويج صفية.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

قلت : قال ابن حجر في فتخ الباري عند حديث رقم (٥٣٧٩) وللنسائي : كان يحب القرع ويقول ه إنها شجرة أخي يونس » .

#### ١٠٩٥ قوله:

عن على قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون ... ﴾ إلى آخر السورة .

• قلت: رواه عبد الرزاق في مصنفه في الصلاة: أخبرنا ابن عيينة ، عن حمزة الثمالي، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال علي بن أبي طالب: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى؛ فليقل حين يفرغ من صلاته: ﴿ سبحان ربك رب العزة ... ﴾ إلى آخرها. ورواه الثعلبي في تفسيره، والواحدي في الوسيط، عن الأصبغ بن نباتة وقال فيه: فليكن آخر كلامه من مجلسه.

ومن طريق الثعلبي رواه البغوي.

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره مسندًا مرسلًا ، فقال : ثنا عمار بن حالد الواسطي، عن شبابة، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: قال رسول الله عَلَيْكِ : « من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى ... » إلى آخره .

## ١٠٩٦ الحديث الحادى عشر:

عن رسول الله عَلِيلِهِ : « من قرأ ﴿ والصافات ﴾ أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان ، وتباعدت عنه مردة الشياطين ، وبرىء ، من الشرك، وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه آمن بالمرسلين ».

• قلت : رواه الثعلبي ، من حديث سلام بن سليم : ثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن أبي أمامة ، عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله عليه : « من قرأ سورة الصافات ... » إلى آخره .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه في آل عمران .

ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده في يونس.

# سورة ص

|   |  | , |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   | • |
|   |  |   | • |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  | , |   |   |
| , |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |

## 🛘 سورة ص 🗎

ذكر فيها أحد عشر حديثًا:

١٠٩٧ - الحديث الأول:

روي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه فرح به المؤمنون فرخا شديدًا، وشق على قريش وبلغ منهم، فاجتمع خمسة وعشرون من صناديدهم، ومشوا إلى أبي طالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا، وقد علمت ما فعل السفهاء – يريدون الذين دخلوا في الإسلام – وجئناك يا أبا طالب لتقضي بيننا وبين بن أخيك، فاستحضر أبو طالب رسول الله عَلَيْتِهِ وقال : يابن أخيى، هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تمل عليهم كل الميل، فقال عَلَيْتِهِ : وماذا يسألوني ؟ ، قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك، فقال عَلَيْتِهِ : )(() ( أرأيتم إن أعطيتكم ما سألم ، أمعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ؟ ، قالوا : نعم ، فقال : قولوا : لا إله إلا الله ، فقاموا فقالوا : ﴿ أجعل الآلهة إلها واحدًا ﴾ .

• قلت: رواه الترمذي ، والنسائي مختصرًا ، من حديث يحيى بن عمارة: عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي على وعند رأس أبي طالب مجلس رجل ، فقام أبو جهل كي يمنعه ذلك وشكوه إلى أبي طالب ، فقال: يا بن أخي ، ما تريد من قومك ؟ قال: « يا عم ، أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها الجزية العجم » قال: كلمة واحدة!

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

قال : ما هي ؟ قال : « لا إله إلا الله » فقالوا : ﴿ أَجَعَلَ الآَفَةَ إِلَهَا وَاحَدًا إِنَّ هَذَا لَشِيءُ عَجَابٍ ﴾ قال : ونزل فيهم : ﴿ ص والقرآن ذي الذكر ﴾ حتى : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَ اخْتَلَاقَ ﴾ .انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثامن والستين من القسم الثالث ، والحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى .

ورواه أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ، وابن مردويه ، والطبري ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، والبيهقي في دلائل النبوة ، وذكره الثعلبي بلفظ المصنف سواء ، من غير سند ، وكذلك الواحدي في أسباب النزول .

وابن القطان في كتاب الوهم والإيهام يجعل مثل هذا الحديث مرسلًا، قال: لا، الا من جهة الاحتال الذي في قول الصحابي: قال رسول الله على ... من أن لا يكون سمعه من النبي على قال: ولكن من جهة أن الصحابي إذا أخبر بقصة، و لم يذكر أنه شاهدها ، ولا حدثه بها من شاهدها ، ولا فيه أن النبي على أخبره ؛ فإنه يكون مرسلًا ؛ لأنه يحتمل أن يكون تلقاه عن صحابي آخر ممن شاهد أو سمع من النبي على ، قال : ويصير هذا بمثابة ما لو قال ابن عباس : نام النبي على عند البيت ، فجاءه جبريل فأسرى به ، أو تحنث في غار حراء فجاءه الملك ، ونحو ذلك مما علم أنه لم يشاهده ، قال : وليس بنافع في مثل هذا أن يقال : يحتمل أنه شاهد أو سمع من النبي على أحاديث من النبي على أداديث المسيب بن حزن ، قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله على أما مكة المسيب بن حزن ، قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله على أما مكة سألوا رسول الله على أدا يربهم آية ، فأراهم انشقاق القمر (۱) .

<sup>(</sup>١) في هامش النسخة المصرية، قال كاتب النسخة: رأيت بخط شيخنا الحافظ ابن حجر على هامش نسخة المخرج ما نصه: هما في البخاري أيضًا ، وأراد بالحديثين اللذين =

#### ١٠٩٨ الحديث الثاني :

## قال رسول الله عَيْكِ : « ضموا فواشيكم » .

• قلت: رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة ، من حديث أبي الزبير ، عن جابر قال: قال رسول الله عليه : ( لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس ؟ حتى تذهب فحمة العشاء ) . انتهى.

ورواه ابن حبان في صحيحه ، ولفظه : ( كفوا فواشيكم ) .

والفواشي : جمع فاشية ، وهي المواشي : كالإبل والبقر والغنم وغيرها ، سميت به ؛ لأنها تفشو أي : تنتشر ، وفحمة العشاء : الظلمة التي بين الصلاتين ، والتي بين الغداة والعشاء عسعسة .

#### ١٠٩٩ الحديث الثالث:

عن أم هانى ؛ دخل علينا رسول الله ﷺ فدعا بوضوء فتوضأ ، ثم صلى صلاة الضحى وقال : « يا أم هانى ً هذه صلاة الإشراق ، .

• قلت: رواه الطبراني في معجمه: ثنا العباس بن محمد المجاشعي ، ثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، ثنا الحجاج بن نصير ثنا أبو بكر الهذلي واسمه سلمى، عن عطاء ابن أبي رباح ، عن ابن عباس قال: كنت أمر بهذه الآية فما أدري ما هي قوله: في بالعشي والإشراق لله حتى حدثتني أم هانى عبنت أبي طالب أن رسول الله عرب دخل عليها فدعا بوضوء في جفنة - كأني أنظر إلى أثر العجين - فتوضأ ، ثم قام فصلى الضحى فقال: « يا أم هانى هذه صلاة إلإشراق ) . انتهى .

ورواه الثعلبي من حديث حجاج بن نصير به .

ومن طريق الثعلبي رواه البغوي ، ورواه ابن مردويه كذلك .

<sup>=</sup> عزاهما انخرج لمسلم ، حديث المسبب بن حزن ، وحديث أنس ، وراجعت مختصره ، فلم أره تعرض لشيء من ذلك ، والله أعلم .

وعن الثعلبي رواه الواحدي في تفسيره الوسيط.

ويقرب منه ما رواه الحاكم في مستدركه في فضائل أم هانى ، من حديث سعيد ابن أبي عروبة، عن أيوب بن صفوان، عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى ، حتى أدخلناه على أم هانى ، فقلت لها : أخبري ابن عباس بما أخبرتينا به ، فقالت أم هانى : دخل رسول الله عليه في بيتي ، فصلى صلاة الضحى عماني ركعات ، فخرج ابن عباس وهو يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين ، فما عرفت علاة الإشراق إلا الساعة : ﴿ يسبحن بالعشي والإشراق ﴾ ثم قال ابن عباس : هذه صلاة الإشراق . انتهى . وسكت عنه (۱) .

## ٠ • ١ ١ ـ الحديث الرابع:

في وصف كلام النبي عَلِيْكُ لا نذر ولا هذر .

• قلت : هو في حديث أم معبد ، وقد تقدم بطرقه في سورة الأعراف(١).

وقالوا في تفسير هذا : إن معناه : ليس فيه اختصار مخل.ولا تطويل ممل ، بل هو وسط ، ليس بقليل ولا كثير .

وروى أبو داود في سننه ، في كتاب الأدب ، من حديث عائشة قالت : كان كلام رسول الله عَلِيْكُ فصلًا ، يفهمه من سمعه . انتهى .

## ١١٠١ قـوله:

عن سعيد بن المسيب والحارث الأعور ، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : من حدثكم بحديث داود على ما يروونه القصاص جلدته مائة وستين جلدة ، وهو حد الفرية على الأنبياء صلوات الله وسلامه

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : هذا موقوف ، وهو أصح .

<sup>(</sup>٢) راجع رقم ( ٤٨٣ ) .

عليهم أجمعين(١).

## ١١٠٢ الحديث الحامس:

عن النبي عَلِيْكَ : « من سره أن يقوم له الناس صفونًا فليتبوأ مقعده من النار » .

## • قلت : غریب (۲) .

وروى أبو داود في الأدب ، والترمذي في الاستئذان ، من حديث لاحق بن حميد أبي مجلز أن معاوية بن أبي سفيان دخل بيتًا فيه ابن عامر وابن الزبير ، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير ، فقال له معاوية : اجلس فإني سمعت رسول الله عليه يقول : « من سره أن يتمثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار » . انتهى .

ورواه الطبراني في معجمه ، وزاد فيه : من سره أن يتمثل له الناس قيامًا إذا جاء مقبلًا فليتبوأ ... الحديث .

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث: ثنا هشنم ، أنا العوام ابن حوشب ، عن عزرة بن الحارث ، عن البراء بن عازب قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله عَيْلَة فرفع رأسه قمنا معه صفونًا فإذا سجد تبعناه . انتهى . قال : وللناس في تفسير الصافن وجهان : فمنهم من قال : كل صاف قدميه قائمًا فهو صافن ، والقول الآخر : إن الصافن من الخيل الذي قلب أحد حوافره وقام على ثلاث قواهم ، ومنه قراءة عبد الله بن مسعود : ( واذكروا اسم الله عليها صوافن ) .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

قلت : قال القرطبي في تفسيره (جـ ١٥ / ص ١١٩ ) : قال الثعلبي وقال الحارث الأعور عن على: من حدث بحديث داود على ما ترويه القصاص.... إلى آخره نحوه، وقال ابن العربي: وهذا مما لم يصح عن على .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر: لم أجده هكذا.
 قلت: ذكره الخطابي في غريب الحديث له بدون سند ولا راو (جـ١/ ص ٣٩٧).

#### ١١٠٣ الحديث السادس:

قال رسول الله عَلِيلَةِ : « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » .

قال الترمذي: و فِقْه هذا الحديث: أن الجهاد قائم مع كل إمام إلى يوم القيامة. انتهى.

وأ خرجاه عن عروة بن الجعد البارقي مرفوعًا بنحوه، وبزيادة: «الأجر والغنيمة». وأخرجه مسلم عن جرير بنحو حديث عروة سواء .

#### ١١٠٤ الحديث السابع:

قال النبي عَلَيْكُ في زيد الخيل – حين وفد عليه وأسلم – : « ما وصف لي رجل فرأيته إلا كان دون ما بلغني ، إلا زيد الخيل » وسماه : زيد الخير .

• قلت: رواه البيهقي في دلائل النبوة ، في باب: الوفود ، في باب: وفد طيىء: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس ، عن ابن إسحاق قال: قدم على رسول الله عَلَيْكُ وفد طيىء ، منهم زيد الخيل ، فلما انتهوا إليه كلموه ، وعرض عليهم رسول الله عَلَيْكُ الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال لي منه ، إلا زيد الخيل » ثم سماه زيد الخير الحديث بطوله .

ورواه ابن سعد في الطبقات في ذكر الوفود : أخبرنا محمد بن عمر – يعني : الواقدي – ثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة ، عن أبي عمير الطائي ، وكان

يتم الزهري ، قال : و حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، ثنا عباد الطائي ، عن أشياخهم ، قالوا : قدم وفد طيىء على رسول الله عَلَيْكَ خمسة عشر رجلارأسهم زيد الخيل على رسول الله عَلَيْكَ فعرض عليهم الإسلام فأسلموا ، وأجازهم بخمسة أواق فضة لكل رجل منهم ، فأعطى زيد الخيل اثنتي عشر أوقية ونشا وقال : « ما ذكر لي رجل ... » إلى آخر لفظ البيهقى (١) ..

### . ١١٠٥ قبوله:

وسأل رجل بلال رضي الله عنه – عن قوم يستبقون – : من السابق ؟ فقال : رسول الله عَيْلِيَّةِ ، فقال له الرجل : أردت الخيل ، قال : وأنا أردت الخير .

• قلت: رواه إبراهيم الحربي في كتابه: حدثنا ابن عائشة ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة، عن الشعبي قال: كان رهان ، فقال رجل لبلال: من سبق ؟ قال: رسول الله عليه ، قال: فمن صلى ؟ قال: أبو بكر، قال: إنما أعني في الخيل ، قال: وأنا أعني في الخيل ، قال: وأنا أعني في الخير . انتهى . ذكرة في باب صلى، قال: والمصلي الذي يجيء على أثر السابق . انتهى كلامه .

#### ١١٠٦ الحديث الثامن:

روي عن النبي عَيِّكِ أنه قال : « قال سليمان : الأطوفن الليلة على سبعين امرأة ( تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل : إن شاء الله ، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة )(٢) واحدة جاءت بشق رجل ، والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله ؛ لجاهدوا في سبيل الله فرسائا أجمون » .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وذكره ابن سعد عن الواقدي بأسانيد له مقطوعة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

• قلت: رواه البخاري ومسلم في كتاب الأيمان ، من حديث أبي الزناد: عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله الله ، فقال له لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله ، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله ، فلم يقل: إن شاء الله ، فلم تحمل منهن إلا امرأة ، جاءت بشق رجل ، وايم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون » . انتهى .

ورواه البخاري في بدء الخلق، في باب قوله تعالى : ﴿ وَوَهُمُنَا لَدَاوَدُ سَلَيْمَانَ ﴾ وقال في آخره: قال شعيب وابن أبي الزناد: « تسعين امرأة »، وهو أصح . انتهى .

## ١١٠٧ قسوله:

وأما ما يحكى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان ، فالله أعلم بصحته ، ثم ذكره .

• قلت : روى ابن أبي حاتم في تفسيره ، من حديث ابن عباس ... فذكر حديث الحاتم والشيطان قريبًا مما حكاه المصنف .

وذكره ابن كثير في تفسيره، وقال: اسناده قوي ، وكأنه مما تلقاه ابن عباس من أهل الكتاب إن صح عنهم، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه ، وفيه منكرات من أشدها ذكر النساء ، والمشهور عن مجاهد وغيره من أثمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله منه تشريفًا لنبيه عليه السلام ، قال: وقد رويت هذه القصة عن سعيد بن المسيب ، وزيد بن أسلم، وجماعة من السلف، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب .

● قلت: روى النسائي في التفسير عند قوله تعالى: ﴿ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ﴾ أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش ، عن المنهال ابن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان الذي أصاب سليمان ابن داود عليه السلام بسبب امرأة من أهله يقال لها : جرادة ، وكانت أحب نسائه

إليه ، وكان إذا أراد أن يأتي نساءه أو يدخل الخلاء أعطاها الخاتم ، فجاء ناس من أهل جرادة يخاصمون قومًا إلى سليمان ، فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل جرادة ، فيقضي لهم ، فعوقب إذ لم يكن هواه عليهم ، وإنما أراد الله أن يبتليه . دخل الخلاء وأعطاها الخاتم ، فجاء الشيطان في سورة سليمان ، وقال لها : هاتي خاتمي ، فدفعته إليه ، فلما لبسه دانت له الشياطين والإنس والجن وكل شيء ، فجاءها سليمان فطلب منها الخاتم ، فقالت له : اخرج لست بسليمان، قال سليمان : إن ذلك أمْرُ الله أبتلي به، فخرج فجعل كلما قال : أنا سليمان رجموه حتى يدمون عقبه ، ومكث هذا الشيطان فيهم مقيمًا ينكح نساءه ويقضى بينهم، وانطلقت الشياطين فكتبوا كتبًا فيها سحر وكفر، ودفنوها تحت كرسي سليمان عليه السلام ، ثم أثاروها وقالوا : كان سليمان يفتن بهذا الإنس والجن ، قال : فأكفر الناس سليمان ، حتى بعث الله محمدًا عَلِيلِهُ فأنزل الله عليه: ﴿ وَمَا كَفُو سَلِّيمَانَ وَلَكُنَ الشَّيَاطِينَ كَفُرُوا ﴾ ولما أنكر الناس من أمر سليمان ، وأراد الله أن يرد عليه ملكه جاءوا إلى نسائه فسألوهن ، فقلن : إنه ليأتينا ونحن حيض ، وما كان يأتينا قبل ذلك ، فلما رأى الشيطان أنه حضر هلاكة هرب ، وألقى الخاتم في البحر ، فتلقته سمكة ، وخرج سليمان يحمل على ساحل البحر ، فحمل لرجل سمكًا بسمكة منه ، فلما بلغ به أعطاه السمكة التي في بطنها الخاتم ، فذهب بها فشق بطنها يريد أن يشويها ، فإذا الخاتم فيها ، فلما لبسه أقبل إليه الإنس والجن والشياطين وأرسل في طلب الشيطان، فجعلوا لا يطيقونه حتى احتالوا عليه ، فوجدوه نائمًا قد سكر ، فأُخذوه وجاءوا به إلى سليمان فأمر بتخت من رخام فنقر ، ثم أدخله في جوفه ، ثم سده بالنحاس، ثم أمر به فطرح في البحر(١) . انتهى .

## ١١٠٨\_ الحديث التاسع:

عن النبي عَلَيْكَ أَنه أَتِي بمخدج، قد خبث بِأُمَةٍ ، فقال: ﴿ خَذُوا عَنْكَالًا فَيهُمَائَة شَمْرَاخِ فَاضْرِبُوهُ بَهَا ضَرِبَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وإسناده قوي .

• قلت: رواه النسائي وابن ماجة في سننيهما ، الأول: في الرجم ، والثاني: في الحدود ، من حديث محمد بن إسحاق: عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي أمامة سهل بن حنيف ، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل ضعيف مخدج ، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها ، قال ذلك سعد بن عبادة لرسول الله عنوالية ، فقال: ( اضربوه حدَّه ) قالوا: يا رسول الله ، هو أضعف من ذلك لو ضربناه مائة قتلناه، فقال: ( خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة ) قال : ففعلوا . انتهى .

وكذلك رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، والبزار في مسانيدهم. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في معجمه.

قال البزار: ولا نعلم أسند سعيد بن سعد إلا هذا الحديث ، وقد اختلف فيه على أبي أمامة فرواه ابن عيينة: عن أبي الزناد ، عن أبي أمامة مرسلًا ، ورواه داود بن مهران: عن ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن أبي أمامة ، عن الخدري ، ورواه إسحاق بن راشد: عن الزهري ، عن أبي أمامة ، عن أبيه ، وغير إسجاق يرويه: عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل مرسلًا . انتهى كلامه .

ورواه أبو داود في سننه في الحدود، من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله عَيْقِالَمْ ... فذكره باختلاف لفظ .

## ١١٠٩ الحديث العاشر:

عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « للمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه، ويتعاطى ما لا ينال ، ويقول ما لا يعلم » .

• قلت: رواه الثعلبي في تفسيره: أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسين الدينوري، ثنا أحمد بن عمير بن يوسف، ثنا محمد ثنا أحمد بن عمير بن يوسف، ثنا محمد ابن عوف، ثنا محمد بن الصفى، ثنا حيوة بن شريح بن يزيد، ثنا أرطاة بن المنذر،

عن ضمرة بن حبيب ، عن سلمة بن نفيل قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « للمتكلف ثلاث علامات ... » إلى آخره .

ورواه البيهقي في شعب الإيمان، في الباب الثالث والثلاثين، من كلام أرطاة ابن المنذر فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن على الفقيه الإمام الشاشي، ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية بن الوليد، عن أرطاة بن المنذر قال: آية المتكلف ثلاث ... إلى آخره، إلا أنه قال: ويتكلم فيما لا يعلم. ورواه أبو نعيم في كتاب الحلية، من كلام وهب بن منبه بسنده إليه.

#### ١١١٠ الحديث الحادي عشر:

عن رسول الله عَلَيْكَ قال : « من قرأ سورة ( ص ) كان له بوزن كل جبل سخّره الله لداود عليه السلام عشر حسنات ، وعصمه أن يصر على ذنب صغير أو كبير » .

• قلت: ذكره الثعلبي ، عن أبي بن كعب ، عن النبي عَلَيْكُ من غير سند . ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المتقدمين في آل عمران . ورواه الواحدى في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في يونس .



# سورة الزمر

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# □ سورة الزمر □

ذكر فيها ثلاثة عشر حديثًا:

## ١١١١\_ الحديث الأول:

كان رسول الله عَلَيْكِ يتخول أصحابه بالموعظة .

• قلت: رواه البخاري في صحيحه، في كتاب العلم وفي آخر الدعوات، ومسلم في صفة القيامة، من حديث شقيق قال: كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم، فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله عليا كان يتخولنا بالموعظة في الأيام، كراهية السآمة علينا. انتهى.

## ١١١٢ - الحديث الثاني :

قال رسول الله عَيْكَ : « أفضل الصلاة صلاة القنوت » .

• قلت : هكذا وجدته في عدة نسخ، والذي في الصحيح وغيره : « أفضل الصلاة طول القنوت » رواه مسلم ، في الصلاة من حديث أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله عَيْنِيَة : « أفضل الصلاة طول القنوت » . انتهى .

والمصنف احتج به على أن المراد بالقنوت القيام ، وقد جاء مصرحًا به في حديث رواه أبو نعيم في الحلية ، من طريق أحمد بن حنبل بسنده ، إلى عبد الله ابن حبشي الخثعمي أن النبي عَلَيْكُ سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القيام». انتهى .

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه سئل عن القنوت فقال: ما أعرف القنوت إلا طول

ورواه الثعلبي: أخبرني ابن فنجويه ، ثنا عبد الله بن محمد ثني ابن أبي شيبة ، ثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن مدينا الموصلي ببغداد ، ثنا أبو فروة يزيـد بن القيام ، ثم قرأ: ﴿ أُمَّن هُو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا ﴾ . انتهى .

وروى الطحاوي في شرح الآثار ، في باب القراءة في ركعتي الفجر : حدثنا محمد بن النعمان ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان، قال : سمعت أبا الزبير يحدث عن جابر أن رسول الله عَلَيْكُ قال : ﴿ أَفْضَلَ الصّلاة طول القيام ﴾ . انتهى .

#### ١١١٣ الحديث الثالث:

عن النبي عَيَّالِيَّ أنه قال : « ينصب الله الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين ، ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين ، ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين ، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ، ويصب عليهم الأجر صبًا ، قال الله تعالى : ﴿ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ حتى يتمنى أهل العافية أن أجسادهم تقرض بالمقاريض ؛ مما يذهب به أهل البلاء من الفضل ويحوزونه » .

• قلت : رواه الطبراني في معجمه مختصرًا، فقال: ثنا السري بن سهل الجنديسابوري، ثنا عبد الله بن رشيد ، ثنا مجاعة بن الزبير، عن قتادة، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُ قال : ( يؤتى بالشهداء يوم القيامة فينصبون للحساب ، ويؤتى بالمتصدقين فينصبون للحساب ، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ، ولا ينشر لهم ديوان ، فيصب عليهم الأجر ، حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله لهم ) . انتهى .

وعن الطبراني رواه أبو نعيم في الحلية ، في ترجمة جابر بن زيد بسنده ومتنه .
ورواه الثعلبي في تفسيره ، بسند آخر ومتن الكتاب ، فقال : أخبرني ابن فنجويه ، ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني ، حدثني محمد بن إبراهيم الضحاك ، ثنا نصر بن مرزوق ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا بكر بن حبيش ، عن ضرار بن عمرو ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « ينصب الميزان ... » إلى آخره ، بلفظ المصنف .

ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب بهذا السند ، وبكر ابن حبيش وضرار والرقاشي : كلهم ضعاف .

ورواه ابن مردویه فی تفسیره: ثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهیم، ثنا محمد بن عمرو به، عمد بن عبد الوهاب، ثنا آدم، ثنا بكر بن حبیش، ثنا ضرار بن عمرو به، بلفظ المصنف، إلا أنه زاد: الصوم بعد الصلاة (۱).

## ١١١٤ - الحديث الرابع:

قرأ رسول الله عَلَيْكَ ﴿ أَفَمَنَ شَرَحَ اللهُ صَدَرَهُ لَلْإِسَلَامُ فَهُو عَلَى نَوْرُ مَنَ رَبِهُ ﴾ فقيل : يا رسول الله ، كيف انشراح الصدر ؟ قال : « إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح » فقيل : يا رسول الله ، فما علامة ذلك ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلد ، والتجافي عن دار الغرور ، والتأهب للموت قبل نزوله » .

● قلت: رواه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول ، في الأصل السادس والثمانين حدثنا صالح بن محمد ، ثنا إبراهيم بن يحيى الأسلمي ، حدثني أبو سهيل بن أبي أنس ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عمر أن رجلًا قال : يا نبي الله ، أي المؤمن أكيس ؟ قال : ﴿ أكثرهم ذكرًا للموت ، وأحسنهم له استعدادًا ، وإذا أي المؤمن أكيس ؟ قال : ﴿ أكثرهم قالوا : فما آية ذلك يا رسول الله ؟ قال : ﴿ الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزوله ﴾ ثم قرأ : ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ انتهى . (٢) .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وإسناده ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو ضعيف .

محمد ، ثني أبي ، عن أبيه ، ثنا زيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله ابن الحارث، عن عبد الله عبد الل

والحديث رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق ، من حديث عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي : عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود قال : تلا رسول الله عَلِيْكَ : ﴿ فَمَنْ يُودُ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرِحُ صَدْرُهُ لَلْإِسْلامُ ﴾ فقال : « إن النور إذا دخل الصدر انفسح ... » إلى آخره ، فقيل : يا رسول الله ، إلى آخره .

وعن الحاكم رواه البيهقي في شعب الإيمان في الباب الحادي والسبعين ، وسكت عنه الحاكم .

وهذه الآية في الأعراف ، وكأنه اختلاف لفظ من الراوي .

ورواه ابن مردويه في تفسيره : حدثنا الحسن بن سعيد بن جعفر البصري ، ثنا عبد الله بن سعيد بن يحيى ، ثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي ، حدثني أبي ، عن أبيه به بسند الثعلبي ومتن المصنف .

ثم رواه: حدثنا أبو عمرو أحمد بن إبراهيم ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا آدم ، ثنا عيسى بن ميمون ، ثنا محمد بن كعب القرظي قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ أَفَمَن شَرِح الله صدره للإسلام ﴾ قالوا : يا رسول الله ، فهل تنشرح الصدور ؟ قال : « نعم ، التجافي عن دار الفرور ... » إلى آخره .

ورواه البيهقي في كتاب الزهد: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو حامد أحمد بن على بن الحسن المقرىء، ثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان، ثنى أبي،

عن أبيه بسند الثعلبي ومتن المصنف ، إلا أنه قال : (وانفسح ١٠٠٠) .

#### 1110 قبوله:

كما جاء في وصفه ، يعني : القرآن : لا ينفد ولا ينشاق ولا يخلق على كثرة الرد(١).

• قلت: تقدم في آل عمران<sup>(٣)</sup>، وليس فيه: لا ينفد ولا ينشاق، لكن ذكر القاضي عياض الحديث المذكور في الشفاء، في آل عمران بلفظ: ثم قال: وعن ابن مسعود نحوه، وزاد فيه: لا يختلف ولا يتشان، فيه نبأ الأولين والآخرين. انتهى.

## ١١١٦ الحديث الخامس:

في الحديث أن النبي عَلِيْكَ كَان يكرر على أصحابه ما كان يعظهم به ، وينصح ثلاث مرات ، وسبعًا .

• قلت : غريب<sup>(۱)</sup>، وروى البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، وفي الاستئذان ، من حديث ثمامة : عن أنس عن النبي عَلَيْكُ أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه ، وإذا أتى إلى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثًا . انتهى . وزاد أحمد في مسنده : وكان يستأذن ثلاثًا .

قال البيهقي في كتاب المدخل: قال الإسماعيلي: يشبه أن يكون تسليمه عليه السلام ثلاثًا كان تسليم الاستئذان، كما جاء في حديث أبي موسى وأبي سعيد، وإلا فالسنة في التسليم مرة واحدة.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفيه أبو فروة الرهاوي ، فيه كلام .

<sup>(</sup>٢) قلت : الموجود في التفسير : « لا يتفه ولا يتشان » ، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود ( جـ ١ / ص ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع رقم ( ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: لم أجده.

• قلت : يعكر على هذا زيادة أحمد في مسنده كا ذكرناه .

#### ١١١٧ قبوله:

قال عبد الله بن عمر في قوله تعالى : ﴿ ثُم إِنكُم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ : لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية أنزلت فينا وفي أهل الكتاب ، قلنا : كيف نختصم ونبينا واحد ، وديننا واحد ، وكتابنا واحد ؟ ! حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ، فعرفت أنها نزلت فينا .

وقال أبو سعيد الخدري: كنا نقول: ربنا واحد، وديننا واحد، فما هذه الخصومة ؟! فلما كان يوم صفين ، وشد بعضنا على بعض بالسيوف ، قلنا : نعم ، هذا هو .

وعن إبراهيم النخعي: قالت الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان ؟! فلما قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه ، قالوا : هذه خصومتنا .

#### و قلت :

الأول: رواه الحاكم في مستدركه في كتاب الأهوال ، من حديث زيد بن أبي أنيسة : عن القاسم بن عوف البكري قال : سمعت ابن عمر يقول : لقد عشنا ... إلى آخره ، قال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه .

والثاني: ذكره الثعلبي تعليقًا ، فقال : وروى خلف بن خليفة ، عن أبي هاشم ، عن الخدري قال : كنا نقول ... إلى آخر كلامه.

والشالث: رواه عبد الرزاق، والطبري، والثعلبي في تفاسيرهم، من حديث إسماعيل ابن علية : عن ابن عون ، عن إبراهيم النخعي قال : لما نزلت : ﴿ ثُم إِنكُم يُوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ قالت الصحابة: فيم خصومتنا ... إلى آخره.

### 111۸ قىولە:

عن ابن عباس: في ابن آدم نفس وروح، بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها النَفَسُ والحركة، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه.

• قلت : غریب جدّا<sup>(۱)</sup> .

## ١١١٩ الحديث السادس:

عن النبي عَلَيْكُ أنه قال في قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا عَبَادَيَ الذِّي أُسْرِفُوا عَلَى أَنفُسُهُم ﴾ الآية: ﴿ مَا أَحْبِ أَنْ لِي الدَّنِيا وَمَا فِيهَا بَهْدُهُ الآية ﴾ فقال رجل : يَا رسول الله ، ومن أشرك ، فسكت ساعةً ، ثم قال : ﴿ إِلاَّ ومن أشرك ﴾ ثلاث مرات .

• قلت: رواه الطبري في تفسيره: ثني زكريا بن يحيي بن أبي زائدة، ثنا حجاج، ثنا ابن لهيعة ، عن أبي قبيل ، قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: ثني أبو عبد الرحمن الحبلتي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله عَلَيْكُ يقول: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: هما أحب أن لِي الدنيا وما فيها بهذه الآية: ﴿قُلْ يَا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ الآية فقال رجل: يا رسول الله ، ومن أشرك ؟ فسكت عليه السلام ، ثم قال: ﴿ إلا ومن أشرك ، إلا ومن أشرك ) . انتهى .

ومن طريق الطبري رواه الثعلبي .

ورواه ابن مردويه في تفسيره ، من طريق ابن وهب :ثنا عبد الله بن لهيعة به . ورواه الطبراني في معجمه الوسط ، والبيهقي في شعب الإيمان ، في الباب

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : لم أجده .

قلت : ذكره ابن الجوزي والقرطبي في تفسيريهما بدون سند .

التاسع والأربعين ، كلاهما من طريق ابن لهيعة ، به سندًا ومتنًا ، و لم يقولا : ﴿ إِلاَّ وَمَن أَشْرِكُ ﴾ إلا مرة (١) .

## ١١٢٠ الحديث السابع:

في حديث : « من الشرك الخفي أن يصلي الرجل لمكان الرجل » أي : لأجل الرجل .

• قلت: رواه الحاكم في المستدرك، في كتاب الرقاق، من حديث كثير بن زيد المدني: عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري، عن أبيه، عن جده أبي سعيد الحدري قال: خرج علينا رسول الله عليه يومًا ونحن نتذاكر الدجال، فقال: فير الدجال أخوف عليكم! الشرك الحقي، أن يعمل الرجل لمكان الرجل. ختصر، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم ، ولفظ أحمد : أن يصلي الرجل لمكان الرجل ، وقال البزار : لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه ، وربيح بن عبد الرحمن حدث عنه جماعة من أهل العلم ... فذكرهم بأسائهم .

ورواه البيهقي في شعب الإيمان في الباب الخامس والأربعين ، عن كثير بن زيد به ، بلفظ أحمد .

والمصنف احتج به على أن المراد بقوله : لمكانك أي : لأجلك .

#### ١١٢١ الحديث الثامن:

قيل : سأل عثمان رسول الله عَلَيْكَ عن تفسير قوله تعالى : ﴿ لَهُ مُقَالِيدُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ ﴾ فقال: ﴿ يَا عَثْمَانَ، مَا سأَلْنِي عَنْهَا أَحَدُ قَبْلُكُ ،

<sup>(</sup>١) قال ابِن حجر : وفيه ابن لهيعة عن أبي قبيل ، وهما ضعيفان .

تفسيرها: لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله وبحمده ، أستغفر الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير ، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير » .

• قلت: رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات - في كلامه على (الظاهر) من أسماء الله تعالى - والطبراني في كتاب الدعاء، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، من حديث أغلب بن تميم: ثنا مخلد أبو الهذيل العبدي، عن عبد الرحيم، عن عبد الله ابن عمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله عليه عن تفسير قوله تعالى: ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ ... إلى آخره سواء.

ورواه العقيلي في ضعفائه : عن أغلب بن تميم هذا ويعرف بالكندي ، ويقال : المسعودي ، وضعفه وقال : لا يتابع عليه .

وذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ، قال : أما أغلب بن تميم فقال يحيى : ليس بشيء ، وأما مخلد فقال ابن حبان : منكر الحديث ، وأما عبد الرحيم فكذا هو في رواية يوسف بن يعقوب القاضي ، وهو في رواية العقيلي : عبد الرحمن ابن عدي المدني ، وهو ضعيف ، قال : وهذا الحديث من الموضوعات الباردة التي لا تليق بمنصب النبوة . انتهى .

ورواه ابن أبي حاتم والثعلبي في تفسيريهما .

ورواه ابن مردويه في تفسيره: ثنا سليمان بن أحمد، ثنا على بن المبارك الصنعاني، ثنا أبي ، عن طاوس ، عن ابن عباس أن عثمان بن عفان ... فذكره (١) .

حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق السوسي ، ثنا عبد الله بن سعد بن يحيى القاضي، ثنا سعيد بن بزيع الرقي، ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام ، ثني كليب بن

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وفيه سلام بن وهب الجندي عن أبيه، ولا أعرفهما.

رائل ، عن عبد الله بن عمر ، عن عثمان بن عفان قال : سألت رسول الله عَلَيْكُمُ فَذَكُره ، وزاد فيهما : يا عثمان ، من قالها كل يوم مائة مرة أعطي بها عشر خصال ... فذكر أشياء ، الوضع ظاهر عليها ، وهو الذي ذكره ابن الجوزي، ورواه أيضًا بسند البيهقي والطبراني .

## ١١٢٢ الحديث التاسع:

روي أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله عَلَيْكَ فقال : يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السموات يوم القيامة على أصبع، والأرضين على أصبع ، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن، ويقول: أنا الملك ، فضحك رسول الله عَلَيْكَ تعجبًا مما قال، ثم قرأ ﴿ وما قدروا الله حق قدره ... ﴾.

• قلت: رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد وفي التفسير ، ومسلم في صفة القيامة ، من حديث عبيدة السلماني : عن ابن مسعود قال : جاء حبر فقال : يا محمد ، إن الله يمسك السموات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والجبال على أصبع ، والغرى على أصبع ، والشجر على أصبع ، والخلائق على أصبع ، ثم يقول : أن الملك ، فضحك رسول الله علي حتى بدت نواجذه تعجبًا له ، ثم قرأ : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ الآية . انتهى .

ووقع للمصنف هنا تصحيف في قوله: إن جبريل ، وإنما هو حبر كما هو في الصحيحين، وفي لفظ للبخاري: أن يهوديًا، وفي لفظ : أن رجلًا من أهل الكتاب ، وفي لفظ لمسلم : جاء حبر من اليهود .

ورواه الترمذي والنسائي في كتابيهما ، وابن حبان والحاكم في صحيحيهما ، وأحمد وابن راهويه والبزار في مسانيدهم ، والطبراني في معجمه ، كلهم لم يخرجوا عن هذه الالفاظ .

### ١١٢٣ الحديث العاشر:

روي أنه نهي عن خطفة السبع(١).

• قلت: رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي وأحمد في مسانيدهم: أخبرنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبيد الله بن يزيد – رجل من بني سعد ابن بكر – قال: سألت سميد بن المسيب: إن ناسًا من قومي يأكلون الضبع؟ فقال: إنها لا تحل – وعنده شيخ من أهل الشام – فقال الشيخ: أخبرك بما سمعت أبا الدرداء يقول فيه؟ قلت: نعم، قال: سمعت أبا الدرداء يقول: نهى رسول الله عيد: من أكل كل خطفة ونهبة ومجثمة، وكل ذي ناب من السبع. فقال سعيد: صدق. انتهى.

وروى الدارمي في مسنده في الضحايا: أخبرنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا أبو أويس بن عم مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني ، قال : نهى رسول الله عَلَيْكُ عن : الخطفة ، والمجتمة، والنهبة، وكل . ذي ناب من السباع . انتهى .

والنسائي في كتاب الكنى : أخبرنا عمرو بن منصور ، ثنا عبد الله القعنبي ، ثنا أبو أويس عبد الله بن عبد الله ، عن الزهري به .

وكذلك الطبراني في معجمه الوسط عن القعنبي به .

وقد تقدم في الأعراف<sup>(٢)</sup>.

قال إبراهيم الحربي في غريبه: الخطفة: هي أن يرمى الصيد فينقطع منه عضو، وكأنه اختطف منه ذلك العضو؛ لأخذه إياه بسرعة، فإنه يأكله ولا يأكل العضو. انتهى.

والمصنف احتج به على التسمية بالمصدر كالقبضة .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده هكذا.

<sup>(</sup>٢) راجع رقم (٢٦٨).

ورواه أبو يعلى الموصلي أيضًا: عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، ثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي الدرداء .

#### ١١٢٤ الحديث الحادي عشر:

قال رسول الله عَيْالَة : « الظلم ظلمات يوم القيامة » .

• قلت : رواه الجماعة إلا ابن ماجة ، فرواه البخاري في المظالم ، وفي الإكراه ، ومسلم في البر والصلة ، وكذلك الترمذي ، ثلاثتهم من حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلِيْكَ : ﴿ إِنْ الظلم ظلمات يوم القيامة ﴾ . انتهى .

وأبو داود ، والنسائي ، من حديث زهير بن الأقمر : عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الفحش ، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ، وإياكم والشح ؛ فإنه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالفجور ففجروا ، وبالقطيعة فقطعوا » .

وأخرجه مسلم: عن عبد الله بن مقسم ، عن جابر أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم » . انتهى .

## ١١٢٥ الحديث الثاني عشر:

عن رسول الله عَيْلِيُّ قال : « من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة ، وأعطاه الله ثواب الخائفين الذين خافوا » .

• قلت : رواه الثعلبي ، من حديث سلام بن سليم : ثنا هارون بن كثير ، عز زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله عليه : « من قرأ سورة الزمر ... ، إلى آخره ، لم يقل فيه : « الذين خافوا » .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنده الأول في آل عمران ، وقال : « الحافين الذين يحفون بعرشه ،، ورواه بالسند الثاني وقال : « الذين خافوا الله تعالى ، .

وبهذا اللفظ رواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في سورة يونس .

## ١١٢٦ الحديث الثالث عشر:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر .

• قلت : رواه الترمذي في الدعوات ، والنسائي في التفسير في اليوم والليلة ، من حديث حماد بن زيد : عن أبي لبابة مروان ، عن عائشة قالت : كان النبي عَلَيْكُ ( لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل، ولفظ النسائي: وكذا قالت : كان رسول الله عَلَيْكُ ) ( ) يصوم حتى نقول : إنه لا يريد أن يفطر ، ويفطر حتى نقول : إنه لا يريد أن يصوم ، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر ، انتهى .

ورواه الحاكم في المستدرك بهذا المتن وسكت عنه .

وعن الحاكم رواه البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب التاسع عشر .

ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

| , | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# سورة غافر المؤمن

| • |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

## 🗆 سورة غافر المؤمن 🗅

ذكر فيها ثمانية أحاديث:

١١٢٧ قوله:

روي أن عمر رضي الله عنه افتقدرجلًا ذا بأس شديد من أهل الشام ، فقيل : تتابع في الشراب ، فقال عمر لكاتبه : اكتب : من عمر الشام ، فقيل : تتابع في الشراب ، فقال عمر لكاتبه : اكتب : من عمر ابن الخطاب إلى فلان بن فلان ، سلام عليك ، إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿حَمّ ﴾ إلى قوله: ﴿وإليه المصير ﴾ ، وختم الكتاب ، وقال لرسوله : لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيًا ، ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة ، فلما أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول : قد وعدني الله أن يغفر إلى ، وحذرني عقابه. فلم يزل يرددها حتى بكى، قد وعدني الله أن يغفر إلى ، وحسنت توبته ، فلما بلغ عمر أمره ، قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم قد زل زلة ، فسددوه ووفقوه وادعوا له أن يتوب الله عليه ، ولا تكونوا إخوان الشيطان عليه .

• قلت : رواه أبو نعيم في كتاب الحلية ، في ترجمة يزيد بن الأصم : ثنا عبد الله ابن محمد بن جعفر ، ثنا محمد بن سهل ، ثنا عبد الله بن عمر ، ثنا كثير بن هشام ، أنا جعفر بن برقان ، ثنا يزيد بن الأصم أن رجلًا كان ذا بأس ، وكان يوفد إلى عمر ابن الخطاب لبأسه ، وكان من أهل الشام ، وإن عمر فقده فسأل عنه فقيل له : تتابع في الشراب ... إلى آخره سواء .

ورواه عبد بن حميد في تفسيره ، ثنا كثير بن هشام به ...إلى قوله : وحذرني

عقابه . لم يذكر باقيه .

ومن طريق عبد بن حميد رواه الثعلبي في تفسيره بسنده ومتنه .

وكذلك ( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أبي ، ثنا موسى بن مروان الرقي ، ثنا عمر بن أيوب ، ثنا جعفر بن برقان به بلفظ ابن حميد )(١) .

وفي سيرة ابن هشام في غزوة خيبر عن ابن إسحاق قال : لما ولي عمر بن الخطاب، ولَّى النعمان بن عدي بن نظلة ميسان، فأرسل النعمان إلى امرأته بأبيات، وكانت امتنعت من الخروج معه :

فمن مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم لعل أمير المؤمنين يسؤوه تنادمنا في الجوسق المتهدم

فبلغ ذلك عمر ، فكتب إليه عمر : بسم الله الرحمن الرحيم : ﴿ حَمْ تَنزيلِ الكتاب ... ﴾ إلى قول : ( وإليه المصير ﴾ وبعد ، فقد بلغني قولك : لعل أمير المؤمنين يسؤوه ... البيت ، وايم الله لقد ساءني ، ثم عزله ، فلما قدم عليه ، قال : والله يا أمير المؤمنين ، لم يكن ما قلته شيئًا وقع ، وإنما هو فضل شعر ، وما شربت والله الحمر قط ، فقال عمر : أظن ذلك ، ولكن والله لا تعمل لي عملًا أبدًا. انتهى .

## ١١٢٨ - الحديث الأول:

قال النبي عَلِيْتُهُ : « إن جدالًا في القرآن كفر » .

• قلت: روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث أبي هريرة . ○ فحديث أبي هريرة: رواه الطبراني في معجمه: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني، ثنا ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله ابن شوذب، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

قال : قال رسول الله عَلِيُّكُ : ﴿ الجدال فِي القرآن كفر ﴾ . انتهى .

وعن الطبراني رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عبد الله بن شوذب.

ورواه الحاكم في المستدرك ، من حديث عمر بن أبي سلمة : عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا باللفظ المذكور ، وقال : الشيخان لم يحتجا بعمر بـن أبي سلمة ، وسكت عنه .

وبهذا السند رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما ، والدارقطني في علله .

ورواه النسائي في كتاب الكنى، من حديث سعد بن إبراهيم: عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعًا : « جدال في القرآن كفر ». انتهى ، ثم قال : وسعد لم يسمع من أبي سلمة . انتهى .

O وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود الظيالسي في مسنده: حدثنا فليح بن سليمان ، عن سالم أبي النضر ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عمرو أن النبي عَلَيْكُ قال: « لا تجادلوا في القرآن ، فإن جدالًا فيه كفر » . انتهى .

ومن طريق أبي داود الطيالسي رواه البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب التاسع عشر منه .

والحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة ، من حديث أبي هريرة (١) قال: قال رسول الله عَلَيْكِ: « المراء في القرآن كفر ». انتهى.

قال ابن عبد البر في كتاب العلم: ومعنى الحديث: المراء الذي يؤدي إلى جحدها أو وقوع الشك فيها، فهذا هو الكفر، وأما التنازع في معاني القرآن وأحكامه فجائز إجماعًا. انتهى.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ امراء في القرآن كفر، في الصحيح والسنن.

#### ١١٢٩ الحديث الثاني:

عن النبي عَلَيْكُ قال: « لا تتفكروا في عظم ربكم، ولكن تفكروا فيما خلق الله من الملائكة ، فإن خلقًا من الملائكة يقال له : إسرافيل ، زاوية من زوايا العرش على كاهله ، وقدماه في الأرض السفلي ، وقد مرق رأسه من سبع سموات وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كأنه الوضع » .

• قلت : غريب ، وفي تفسير الثعلبي : وروى شهر بن حوشب، عن ابن عباس ، عن النبي عَلِيْكُ قال : ( لا تتفكروا في عظم ربكم ... ) إلى آخره (١) .

#### • ١١٣٠ الحديث الثالث:

في الحديث : ( إن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش ، تفضيلًا لهم على سائر الملائكة "``

### ١١٣١ - الحديث الرابع:

في الحديث : اتحشرون حفاةً عراةً غرلاً ، .

• قلت: رواه البخاري في التفسير وفي الرقاق ، ومسلم في صفة القيامة ، من حديث القاسم بن محمد: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله عليلة يقول: ﴿ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ، قلت: يا رسول الله ، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: ﴿ يا عائشة ، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ﴾ . انتهى .

#### ١١٣٢ - الحديث الخامس:

روي أن النبي عَيْلِيَّةٍ طاف بالبيت ، فتلقاه المشركون حين فرغ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وهو في كتاب العظمة لأبي الشيخ ( رقم ٢٨٨ – ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده.

من ذلك ، فأخذوه بمجامع ردائه ، فقالوا : أنت الذي تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ قال : ( نعم ، أنا ذاك ) فقام أبو بكر رضي الله عنه فالتزمه من ورائه وقال : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجِلًا أَنْ يَقُولُ رَبِي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ﴾ رافعا صوته بذلك ، وعيناه تسفحان حتى أرسلوه .

• قلت: رواه النسائي: أخبرنا هناد بن السري، عن عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عمرو بن العاص أنه سئل: ما أشد شيء رأيت قريشًا بلغوا من رسول الله عن أبيه ، عن عمرو بن العاص أنه سئل: ما أشد شيء رأيت قريشًا بلغوا من رسول الله عنظية ؟ قال : مر بهم ذات يوم ، فقالوا : أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ فقال : و أنا ، فقاموا إليه فأخذوا بمجامع ثيابه ، قال : فرأيت أبا بكر محتضنه من ورائه يصرخ - وإن عينيه تنضحان - وهو يقول: ﴿ أَتَقْتَلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَبِي الله ... ﴾ الآية . انتهى .

ورواه البيهقي في دلائل النبوة، وقال فيه: رافعًا صُوته – وعيناه تسفحان – حتى أرسلوه . انتهى .

وطوله ابن حبان في صحيحه ، فرواه في النوع الخامس والأربعين من القسم الخامس من طريق أبي إسحاق : عن يحيى بن عروة ، عن عروة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قلت له : ما أكبر ما رأيت قريشًا نالت من رسول الله على قال : حضرتهم ، وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر ، فذكروا رسول الله على فقالوا : ما رأينا مثل هذا الرجل ، سفه أحلامنا ، وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرق جماعاتنا ، وسب آلمتنا ، ولقد صبرنا منه على أمر عظيم ، فبينا هم كذلك إذ طلع رسول الله على أبليت ، فلما مربهم غمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجهه، فمر بهم الثانية فغمزوه بمثلها ، مربهم الثالثة فغمزوه بمثلها حتى وقف ، ثم قال: « أتسمعون يا معشر قريش ، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها حتى وقف ، ثم قال: « أتسمعون يا معشر قريش ، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح ، قال : فأطرق القوم حتى ما منهم إلا كأنما على رأسه طائر ، ثم انصرف عليه السلام ، حتى إذا كان الغد اجتمعوا

في الحجر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه ، حتى إذا ناداكم بما كنتم تكرهون تركتموه ، فبينا هم في ذلك إذ طلع رسول الله عليه ومعه رجل ، فوثبوا إليه وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وتقول كذا قال : « نعم ، أنا ذاك » قال : فلقد رأيت رجلًا منهم أخذ بمجامع ردائه، وقام أبو بكر دونه يقول – وهو يبكي –: ويلكم ﴿ أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله ﴾ قال : ثم انصرفوا عنه ، فذلك أشد ما رأيت قريشا بلغت منه . انتهى .

وكذلك رواه البزار في مسنده ، وابن هشام في أوائل سيرته ، والبيهقي في دلائل النبوة ، والبرقاني في كتابه ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (١) .

#### ١١٣٣ - الحديث السادس:

في الحديث : «إذا شغل عبدي طاعتي عن الدعاء ؛ أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .

• قلت: غريب بهذا اللفظ.

وفي الصحيح (۱) « من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ».

وفي الترمذي في فضائل القرآن بسند ضعيف ، عن أبي سعيد الحدري ، عن النبي عَلَيْكَ : « يقول الله تعالى : من شغله قراءة القرآن عن مسألتي ؛ أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .

وفي مصنف عبد الرزاق في كتاب الصلاة : أنا سفيان ، عن منصور ، عن

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: علقه البخاري نحوهما.

<sup>(</sup>٢) في هامش النسخة المصرية : قال كاتب النسخة : رأيت بخط الحافظ ابن حجر على هامش نسخة المخرج ما نصه : ليس كما قال ، ما هو في واحد من الصحيحين .

مالك بن الحارث قال : يقول الله عز وجل : إذا شغل عبدي ثناؤه على عن مسألتي ؟ أعطيته أفضل ما أعطى السائلين (١٠) . انتهى .

#### ١١٣٤ الحديث السابع:

روى النعمان بن بشير عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: ( الدعاء هو العبادة ) وقرأ: ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ .

وقلت : رواه أصحاب السنن الأربعة ، وقد تقدم في سورة مريم (٢) .

#### ١١٣٥ - قوله :

عن ابن عباس قال: أفضل العبادة الدعاء.

• قلت : رواه الحاكم في مستدركه ، في كتاب الدعاء ، من حديث كامل بن العلاء : عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عباس ، وعن أبي يحيى ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : أفضل العبادة الدعاء ، وقرأ : ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴾ الآية . انتهى . وسكت عنه .

#### ١١٣٦ - قبوله :

وعن ابن عباس : من قال : لا إله إلا الله ، فليقل على إثرها : الحمد له رب العالمين .

• قلت : رواه الحاكم في مستدركه أيضًا ، من حديث على بن الحسن بن شقيق : أنا الحسين بن واقد ، ثنا الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : من قال : لا إله إلا الله ... إلى آخره ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه .

وعن الحاكم رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بسنده ومتنه ، وزاد :

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وهو مرسل .

<sup>(</sup>٢) راجع رقم (٧٦٣).

فإن الله يقول : ﴿ فادعوه مخلصين له الدين الحمد الله رب العالمين ﴾ . وبهذا الإسناد رواه الطبري في تفسيره .

( ومن طريق الطبري رواه الثعلبي ، وكذلك ابن مردويه في تفسيره .

#### ١١٣٧ - قبوله :

عن على قال : إن الله بعث نبيًا أسود .

• قلت: رواه الطبري في تفسيره )(1): ثنا أحمد بن الحسين الترمذي ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا إسرائيل ، عن جابر عن عبد الله بن نُجي ، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى : ﴿ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ قال : بعث الله عبدًا حبشيًا نبيًا فهو الذي لم نقصص عليك . انتهى .

ورواه ابن مردویه ، أيضًا من حديث آدم بن أبي إياس به سندًا ومتنًا .

ورواه الطبراني في معجمه الوسط ، عن آدم بن أبي إياس ، وقال : تفرد به آدم .

وروى الثعلبي في تفسيره: أخبرنا عبد الله بن حامد، أنا أبو محمد المزني، ثنا مطين، ثنا عثمان، ثنا معاوية بن هشام، عن شريك، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي قال: كان أصحاب الأخدود نبيهم حبشي، بُعِث نبي من الحبشة إلى قومه، ثم قرأ: ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ قال: فدعاهم، فتبعه ناس، فأخذوهم وخدوا لهم أخدودًا من نار، فمن تبع النبي رموه فيها، ومن تبعهم تركوه، فجاءوا بامرأة معها صبي رضيع، فجزعت، فقال لها الصبي: مري ولا تنافقي، فإنك على الحق. انتهى.

وكذلك رواه ابن مردويه في سورة البروج ، من حديث منجاب بن الحارث : ثنا طلق بن غنام ، عن قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن عبد الله بن نُجي ، عن على قال : بُعِث نبى من الحبش إلى قومه ... فذكره .

<sup>(</sup>١) أما بين القوسين في هامش النسخة المصرية.

### ١١٣٨ الحديث الثامن:

عن رسول الله عَلَيْكَ قال : « من قرأ سورة المؤمن لم تبق روح نبي ، ولا صديق ، ولا شهيد ، ولا مؤمن؛ إلا صلى عليه واستغفر له » .

• قلت: رواه الثعلبي من طريق ابن أبي حاتم: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا شبابة بن سوار، ومن طريق ابن أبي داود، ثنا محمد بن عاصم، ثنا شبابة بن سوار، ثنا مخلد بن عبد الواحد، عن علي بن زيد، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب، عن النبي عليه قال: « من قرأ سورة حمّ المؤمن لم يبق نبي، ولا صديق، ولا شهيد؛ إلا صلوا عليه واستغفروا له ». انتهى.

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المتقدمين في آل عمران .

ورواه الوَّاحدي في تفسيره الوسيط بسنده المذكور في يونس.



# سورة حم السجدة

|   | • |    |  |  |  |
|---|---|----|--|--|--|
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   | ÷. |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   | ·  |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |
| - |   |    |  |  |  |
|   |   |    |  |  |  |

# □ سورة حم السجدة □

ذكر فيها ثلاثة أحاديث:

١٣٩ ١ الحديث الأول:

روي أن أبا جهل قال في ملأ من قريش : قد التبس علينا أمر محمد ، فلو التمستم لنا رجلًا عالما بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره ، فقال عتبة بن ربيعة : والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر ، وعلمت من ذلك علمًا وما يخفى على ، فأتاه فقال: يا محمد، أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ أنت خير أم عبد الله ؟ فبم تشتم آلهتنا وتضللنا ؟! فإن كنت تريد الرئاسة ؛ عقدنا لك اللواء فكنت رئيسًا ، وإن كانت بك الباءة ؛ زوجناك عشر نسوة تختارهن ، أي بنات قريش شئت ، وإن كان بك المال ؛ جمعنا لك مالًا تستغنى به ، ورسول الله عَيْكِيُّةِ ساكت ، فلما فرغ قال : « بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ حَمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ ، فأمسك عتبة على فيه وناشده الله والرحم ، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش ، فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة إلا قد صبأ ، فانطلقوا إليه ، وقالوا: يا عتبة ، ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت ، فغضب وأقسم ألا يكلم محمدًا أبدًا ، ثم قال : والله لقد كلمته فأجابني بشيء ما هو شعر ، ولا كهانة ، ولا سحر ، ولما بلغ صاعقة عاد وثمود أمسكت بفيه ، وناشدته الرحم أن يكف ، وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب ، فخفت أن ينزل بكم العذاب .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت.

• قلت : رواه البيهقي في دلائل النبوة ، والحاكم بسنده إلى الأجلح بن عبد الله الكندي ، عن الذيال بن حرملة ، عن جابر بن عبد الله قال : قال أبو جهل في ملأ من قريش: لقد انتشر علينا أمر محمد، فلو التمستم عالمًا بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ، ثم أتانا ببيان من أمره ، فقال عتبة : لقد سمعت السحر والكهانة والشعر وعلمت من ذلك علمًا ، وما يخفى على إن كان كذلك ، فأتاه فقال له : يا محمد ، أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ أنت خير أم عبد الله ؟ فيم تشتم آلهتنا وتضللنا وآباءنا ؟ ! فإن كنت إنما بك الرئاسة ؛ عقدنا لك الويتنا ، وكنت رأسنا ما بقيت ، وإن كان بك الباءة ؛ زوجناك عشر نسوة تختارهن من أي أبيات قريش شئت ، وإن كان بك المال ؛ جمعنا لك من أموالنا ما تستغنى به أنت وعقبك من بعدك ، ورسول الله عليه ساكت لا يتكلم ، فلما فرغ ، قال رسول الله عليه : ( بسم الله الرحمن الرحم : ﴿ حم . تنزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيّاً ﴾ - حتى بلغ - : ﴿ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ ، فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم ليكف عنه - لفظ ابن مردویه - ورجع إلى أهله ، و لم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم ، فقال أبو جهل : يا معشر قريش ، والله ما نرى عتبة إلا قد صبا إلى محمد ، وأعجبه طعامه ، وما ذاك إلا من حاجة أصابته ، انطلقوا بنا إليه ، فأتوه فقال أبو جهل : والله يا عتبة ما حسبنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك أمره ، فإن كانت بك حاجة ؛ جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد ، فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدًا أبدًا ، وقال : لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته ... فقص عليهم القصة ، فأجابني بشيء ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة، قرأ : بسم الله الرحمن الرحم: ﴿ حم . تنزيل من الرحمن الرحيم ﴾ حتى بلغ : ﴿ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف ، وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب ، فخفت أن ينزل بكم العذاب . انتهى .

وكذلك رواه أبو نعم في دلائل النبوة في الباب التاسع عشر.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في أوائل المغازي ، وعن ابن أبي شيبة رواه عبد بن حميد ، وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما .

وكذلك رواه الثعلبي في تفسيره ، ومن طريقه رواه البغوي ، وكذلك رواه ابن مردويه في تفسيره .

وسند ابن أبي شيبة: ثنا على بن مسهر ، عن الأجلح به ، وهذا إسناد صالح ، فالأجلح بن عبد الله الكندي أبو جحيفة الكوفي يقال: اسمه يحيى ، وإنما الأجلح لقب له ، وثقه يحيى بن معين والعجلي ، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال النسائي: ليس بذلك ، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكرا ، إلا أنه يعد من شيعة الكوفة ، وهو عندي صدوق مستقيم الحديث ، وأما الذيال بن حرملة: فذكره ابن أبي حاتم في كتابه ، ولم يذكره بجرح ، وإنما قال: روى عن ابن عمر وجابر ، وعنه الأجلح وحجاج بن أرطاة وفطر ، سمعت أبي يقول ذلك . انتهى.

ورواه الإمام محمد بن إسحاق في السيرة فقال : ثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القرظي قال : حُدثت أن عتبة بن ربيعة ... فذكره هكُذا مرسلًا بزيادة ونقص.

#### • ١١٤ - الحديث الثاني :

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت : يا رسول الله، أخبرني بأمر أعتصم به قال : « قل : ربي الله ، ثم استقم » قال : فقلت : ما أخوف ما يخاف علي ؟ فأخذ رسول الله علي السانه نفسه ، ثم قال : « هذا » .

• قلت: رواه الترمذي في الطب ، وابن ماجة في الفتن ، من حديث عبد الرحمن ابن ماعز: عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله ، حدثني بأمر أعتصم به قال: ﴿ قل: ربي الله ، ثم استقم ﴾ قلت: يا رسول الله ، ما أخوف ما أخاف على ، فأخذ بلسان نفسه ، ثم قال: ﴿ هذا ﴾ . انتهى . قال الترمذي :

حدیث حسن صحیح . انتهی .

ورواه أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، في النوع الأول من القسم الأول، والحاكم في مستدركه، في كتاب الرقاق، وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه. انتهى.

ورواه النسائي في التفسير في سورة الأحقاف ، من حديث شعبة : عن يعلى ابن عطاء ، عن عبد الله بن سفيان بن عبد الله الثقفي ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدًا غيرك ، قال : « قل : آمنت بالله ، ثم استقم » قال : فما أبقى ؟ فأخذ بلسان نفسه . انتهى .

ُ ويوجد في بعض نسخ النسائي : عن سفيان بن عبد الله ، عن أبيه ، وهو غلط، نبه عليه ابن عساكر في أطرافه .

وكذلك رواه أحمد في مسنده ، والطبراني في معجمه ، والبيهقي في شعب الإيمان ، في الباب الثالث والثلاثين ، وهو سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات .

وشطر الحديث في مسلم رواه في كتاب الإيمان عن عروة ، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت : يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولًا لا أسال عنه أحدًا بعدك ، قال : « قل : آمنت بالله ، ثم استقم » . انتهى .

#### ١١٤١ - الحديث الثالث:

عن رسول الله عَيْنَ : « من قرأ سورة السجدة ؛ أعطاه الله بكل حرف عشر حسنات » .

• قلت : ذكره الثعلبي من رواية أبيّ بن كعب ، عن النبي عَيِّلِيَّ من غير سند . وذكره في الفائق لابن غنائم التنيسي .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه في آل عمران ، إلا أنه قال : « بعدد كل حرف ».

# سورة الشورى

|  |   | 4 |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

## □ سورة الشورى □

ذكر فيها أربعة عشر حديثًا:

١١٤٢ قبوله:

في حديث رقيقة بنت صيفي(١) في سقيا عبد المطلب، ألا وفيهم الطيب الطاهر لذاته.

• قلت : حديث سقيا عبد المطلب ، رواه الطبراني في معجمه ، وليس فيه هذا اللفظ ، فرواه في ترجمة رقيقة بنت أبي صيفى ، في باب الراء من مسند النساء : حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري ، ثنا زكريا بن يحيى أبو السكين الطائي ، ثنا عم أبي زحر بن حصن ، عن جده حميد بن منهب ، ثني عروة بن مضرس قال : حدَّث مخرمة بن نوفل ، عن أمه : رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم ، وكانت لدة عبد المطلب ، قالت : تُتَابَعت على قريش سنون أمحلت الضرع وأدقت العظم ، فبينا أنا راقدة إذا هاتف يصرخ بصوت صحل ، يقول : معشر قريش ، إن هذا النبي المبعوث قد أظلتكم أيامه ، وظهرت أعلامه ، فحيهلا بالحياء والخصب ، ألا فانظروا رجلًا منكم أبيض، وسيطًا، جسامًا، عظامًا، أوطف الأهداب، سهل الخدين ، أشم العرنين ، له فحز يكظم عليه وسنه يهدي إليه ، فليخلص هو وولده ، وليهبط إليه من كل بطن رجل ، فليشنوا من الماء ، وليمسوا من الطيب وليستلموا الركن ، ثم ليرقوا أبا قبيس ، ثم ليدع الرجل ، ثم ليؤمن من القوم فأصبحت مذعورة قد اقشعر جلدي، ووله عقلي، فاقتصصت رؤياي ، ثم نمت في شعاب مكة ، فوالحرمة والحرم ما بقى بها أبطحي إلا قال : هذا شيمة الفرج ، هذا شيبة الحمد ، وتناهت إليه رجال قريش ، وهبط إليه من كل بطن رجل ، فشنوا (١) قال ابن حجر : تنبيه: وقع رقيقة بنت صيفي ، والصواب: بنت أبي صيفي .

من الماء ، ومسوا من الطيب ، ثم مسوا واستلموا الركن ، ثم ارتقوا أبا قبيس ، واصطفوا حوله حتى استووا بذروة الجبل، قام عبد المطلب ومعه رسول الله عليه ، غلام قد أيفع أو كرب ، فرفع يديه وقال : اللهم ساد الخلة ، وكاشف الكربة ، أنت معلّم غير معلّم ، ومسئول غير مبخل ، وهذه عبيدك وإماؤك بعذرات حرمك يشكون إليك سنتهم ، أذهبت الخف وأمحقت الظلف ، اللهم فأمطر علينا مغدقًا مربعًا، قالت : فورب الكعبة ما انصرفوا حتى تفجرت السماء بمائها ، واكتظ الوادي بثجيجه ، وسمعت شيخان قريش وجلتها عبد الله بن جدعان ، وحرب بن أمية ، وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب: هنيًّا لك أبا البطحاء، وقالت رقيقة:

فجاء بالماء جوني له سبل سحا فعاشت به الأنعام والشجر وخيىر من بشيرت يبومًا به مضير ما في الأنبام له عبدل ولا خطير

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحياة واجلوذ المطر منا من الله بالميمون طائره مبارك الأمر يستسقى الغمـام به

وعن الطبراني رواه أبو نعيم في دلائل النبوة له(١).

ورواه ابن سعد في الطبقات : أنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، تني الوليد بن عبد الله بن جميع ، عن ابن لعبد الرحمن بن موهب بن رباح الأشعري حليف بني زهرة ، عن أبيه قال : حدثني مخرمة بن نوفل به .

#### ١١٤٣ الحديث الأول:

روي أنه لما نزلت ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربي ﴾ قيل : يا رسول الله ، من قربتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : « على وفاطمة وأبناؤهما » .

● قلت : رواه الطبراني في معجمه : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : ورويناه في جزء أبي السكين .

حرب بن الحسن الطحان ، ثنا حسين الأشقر ، عن قيس بن الربيع ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما نزلت : ﴿ قُلُ لا أَسَالُكُم عَلَيْهِ أَجُرًا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ قُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَجُرًا . . . . إلى آخره .

ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيريهما ، ثنا علي بن الحسين ، ثنا رجل – سماه – ، ثنا حسين الأشقر به سواء ، وحسين الأشقر : شيعي مختلق<sup>(۱)</sup> .

وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد ، فإنها مكية ، ولم تكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية ، فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية ، والحق : تفسير الآية بما فسرها حبر الأمة ابن عباس ، أخرجه البخاري من رواية طاوس ، عنه أنه سئل عن قوله تعالى : ﴿ إلا المودة في القربي ﴾ ، فقال سعيد بن جبير : قربي آل محمد ، فقال ابن عباس : عجلت ، إن النبي عَيِّلِكُمْ لم يكن بطن من قريش ، إلا كان لهم فيه قرابة ، فقال : إلا أن يصلوا ما بيني وبينكم من القرابة . انتهى .

ورواه الحاكم في كتاب مناقب الشافعي : عن حرب بن الحسن بن الطحان به سندًا ومتنًا .

ثم أخرجه عن محمد بن حدير: ثنا القاسم بن إسماعيل أبو المنذر، ثنا حسين الأشقر ... فذكره موقوفًا (٢٠).

#### ١١٤٤\_ الحديث الثاني :

روي غن علي رضي الله عنه قال : شكوت إلى رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على حسد الناس لي ، فقال : « أما ترضى أن تكون رابع أربعة ، أول من يدخل الجنة ، أنا وأنت والحسن والحسين ، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا ، وذريتنا خلف أزواجنا » .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وحسين ضعيف ساقط.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وأخرج سعيد بن منصور من طريق الشعبي، قال : أكثروا علينا في هذه الآية ، فكتبنا إلى ابن عباس ، فكتب ... فذكر نحوه، وابن طاوس أتم منه .

• قلت: رواه الطبراني في معجمه بنقص يسير: ثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا يحيى الحماني ، ثنا مندل بن علي ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده أبي رافع أن رسول الله عَلَيْ قال لعلي : ( إن أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسين ، وذرياتنا خلف ظهورنا ، وأزواجنا خلف ذرياتنا ، وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا ، انتهى .

حدثنا أحمد بن محمد المري القنطري ، ثنا حرب بن الحسن الطحان ، ثنا يحيى بن يعلى ، عن محمد بن عبيد الله به .

ورواه الثعلبي: أنا أبو منصور الحمشادي ، ثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثني أبو بكر بن مالك ، ثني محمد بن يونس ، ثنا عبيد الله بن عائشة ، ثنا إسماعيل بن عمرو ، عن عمر بن موسى ، عن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، قال : شكوت إلى رسول الله علي ... إلى آخره بلفظ المصنف سواء (١) .

#### : الحديث الثالث

عن النبي عَلَيْكُ قال : « حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي ، وآذاني في عترتي ، ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها إذا لقيني يوم القيامة ، .

• قلت: رواه الثعلبي: أنا يعقوب بن السري، ثنا محمد بن عبد الله الحفيد، ثنا عبد الله بن أحمد بن عامر، أنا أبي، ثنا علي بن موسى الرضا، ثني أبي موسى ابن جعفر، أنا أبي جعفر بن محمد، أنا أبي محمد بن علي، ثني أبي علي بن الحسين، ثني أبي الحسين بن علي، ثني أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : (حرمت الجنة ...) إلى آخره (٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وسنده وادٍ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وفيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه ، وهو كذاب .

#### ١١٤٦ الحديث الرابع:

روي أن الأنصار قالوا: فعلنا وفعلنا ، كأنهم افتخروا ، فقال عباس أو ابن عباس: لنا الفضل عليكم يا معشر الأنصار ؟ فبلغ ذلك رسول الله عليه فأتاهم في مجالسهم فقال: « يا معشر الأنصار ، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي ؟ » قالوا: بلى يا رسول الله « ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ؟ » قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: « أفلا تجيبوني ؟ » قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: « ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك ، أولم يكذبوك فصدقناك ، أولم يخذلوك فنصرناك ؟ » قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب ، وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله ، فنزلت.

• قلت: رواه الطبري في تفسيره: ثنا أبو كريب ، ثنا مالك بن إسماعيل ، ثنا عبد السلام، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا، كأنهم افتخروا ، فقال ابن عباس أو العباس - شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم ... إلى آخره ، قال: فنزلت: ﴿ قُلُ لا أَسَالُكُم عليه أَجِرًا إلا المودة في القربي ﴾ . انتهى .

ومن طريق الطبري رواه الثعلبي .

وكذلك رواه ابن أبي حاتم في تفسيره : عن علي بن الحسين ، عن عبد المؤمن ابن على ، عن عبد السلام ، عن يزيد بن أبي زياد مثله .

وفي نزول هذه الآية بالمدينة نظر ، فإن السورة مكية ، وليس يظهر من هذه الآية وهذًا السياق مناسبة ، فالله أعلم .

وكذلك رواه ابن مردويه في تفسيره : عن عبد السلام بن حرب ، عن يزيد ابن أبي زياد به سندًا ومتنًا .

ورواه الطبراني في معجمه الـوسط: ثنا على بن سعيد الرازي، ثنا عبد السلام

#### ١١٤٧ - الحديث الخامس:

قال رسول الله على الله على الله على حب آل محمد مات شهيدًا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورًا له ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبًا ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنًا مستكمل الإيمان ، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ، ثم منكر ونكير ،ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كا تزف العروس إلى بيت زوجها ، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله له في قبره بابين إلى الجنة ، ألا ومن مات على حب آل محمد خعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة ، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم مات على السنة والجماعة ، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه : آيس من رحمة الله ، ألا ومن مات على بشم رائحة الجنة».

• قلت: رواه الثعلبي: أخبرنا عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن على بن الحسن البلخي، ثنا يعقوب بن يوسف بن إسحاق، ثنا محمد بن أسلم الطوسي، ثنا يعلى ابن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله عن الله عن مات على حب آل محمد ... فذكره سواء (٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفيه بن أبي زياد ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وآثار الوضع عليه لائحة ، ومحمد ومن فوقه أثبات ، والآفة فيه ما بين=

#### ١١٤٨ - الحديث السادس:

روي أن الأنصار أتوا رسول الله عَلَيْكَ بَمَال جَمَعُوه ، فقالوا : يا رسول الله ، هدانا الله بك وأنت ابن أختنا ، وتعروك نوائب وحقوق ، وما لك سعة ، فاستعن بهذا على ما ينوبك ، فنزلت ، ورده .

#### قلت : غریب .

ونقله الثعلبي : عن ابن عباس أن الأنصار أتوا رسول الله عَلَيْكُ ... إلى آخره من غير سند ، وكذلك الواحدي في أسباب النزول<sup>(١)</sup> .

وروى ابن مردويه في تفسيره بمعناه ، فقال : ثنا سليمان بن أحمد - وهو الطبراني - ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا محمد بن مرزوق ، ثنا حسين الأشقر ، ثنا نصير بن زياد ، عن عثان بن أبي اليقطان ، عن سعيد بن جبير ، عن الأشقر ، ثنا نصير بن زياد ، عن عثان بن أبي اليقطان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قالت الأنصار فيما بينهم : لو جمعنا لرسول الله عليه مالا فبسط يديه لا يحول بينه وبينه أحد ، فأتوا رسول الله عليه فقالوا : يارسول الله ، إنا أردنا أن نجمع لك من أموالنا فأنزل الله : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربي ﴾ فخرجوا مختلفين ، فقال بعضهم : ألم تروا إلى ما قال رسول الله ، وقال بعضهم : إنما قال هذا ليقاتل عن أهل بيته وينصرهم ، فأنزل الله : ﴿ أم يقولون افترى على الله كذبًا ﴾ إلى قوله : ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ﴾ فعرض لهم بالتوبة . انتهى .

#### ١١٤٩ الحديث السابع:

قال عَلِيلَةٍ : « أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَى أَمْتَى زَهْرَةُ الدُّنيا وكثرتها ».

• قلت : رواه الطبري في تفسيره : أخبرنا بشر بن معاذ ، ثنا يزيد بن هارون ،

الثعلبي ومحمد .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: ويشبه أن يكون عن الكلبي عن أبي صالح عنه .

ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن النبي عَلَيْكُ قال : « أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها » ، وكان يقال : خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك .انتهى .

وذكره الثعلبي عن قتادة من غير سند .

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن أخوف ما أخاف عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » ذكره البخاري في مواضع ، ومسلم في الزكاة .

#### ٠ ١١٥ قـوله:

وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له : اشتد القحط وقنط الناس، فقال : مطروا إذن وقرأ ﴿ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ﴾.

• قلت: رواه عبد الرزاق في تفسيره: أنا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ﴾ قال : ذكر لنا أن رجلًا أتى عمر ابن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ، قحط المطر وقنط الناس ، فقال : مطروا إذن . انتهى .

ورواه الثعلبي من حديث روح : ثنا سعيد ، عن قتادة ... فذكره ، وزاد: ثم قرأ : ﴿ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ﴾ الآية .

#### ١٥١ ١ - الحديث الثامن:

عن النبي ﷺ قال : « ما من اختلاج عرق ، ولا خدش عود ، ولا نكبة حجر ، إلا بذنب ، ولما يعفو الله عنه أكثر » .

• قلت: رواه البيهقي في شعب الإيمان ، لم يذكر فيه الحجر ، فقال في الباب السبعين منه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر المنادي ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا شيبان ، عن قتادة قال: ذكر لنا أن

رسول الله عَلَيْكُ كان يقول: ﴿ لا يصب ابن آدم خدش عود ، ولا عثرة قدم ، ولا اختلاج عرق ، إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر ﴾ . انتهى . قال : وهذا مرسل ، وقد رواه الحسن ، عن النبي عَلَيْكُ . انتهى .

• قلت: رواه كذلك عبد الرزاق في تفسيره: أنا سفيان الثوري ، عن إسماعيل ابن مسلم، عن الحسن البصري قال: قال النبي عَلَيْكُ : ( ما من خدش عود ، ولا عثرة قدم ، ولا اختلاج عرق ، إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر ، ثم قرأ : ﴿ وما أصابتكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ .انتهى .

وكذلك رواه ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ، ثنا أبو أسامة ، عن إسماعيل بن مسلم به .

ورواه الثعلبي من حديث أحمد بن عبد الجبار : ثنا أبوَ معاوية الضرير ، عن إسماعيل بن مسلم به ... فذكره بلفظ المصنف سواء .

ورواه الطبري في تفسيره : أنا بشر بن معاذ ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سعيد ابن أبي عروبة ، عن قتادة ... فذكره بلفظ البيهقي سواء .

ورواه ابن مردويه في تفسيره ، من حديث محمد بن بكير : عن ابن فضيل ، عن الصلت بن بهرام ، عن أبي وائل ، عن البراء ، عن النبي عَلِيْنَا ... فذكره بلفظ عبد الرزاق سواء .

#### ١١٥٢ الحديث التاسع:

عن على رضي الله عنه وقد رفعه :« من عفي عنه في الدنيا عفي عنه في الآخرة، ومن عوقب في الدنيا لم يثن عليه العقوبة في الآخرة» .

 عقوبته ، ومن أذنب ذنبًا فستر الله عليه وعفى عنه ، فالله أكرم من أن يعود في شيء عفى عنه » . انتهى .

قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب : رواه الترمذي ، وابن ماجة بإسناد متصل ثابت . انتهى .

ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه .

ورواه أحمد وعبد بن حميد والبزار في مسانيدهم ، وكذلك الدارقطني في سننه في آخر الحدود ، والبيهقي في شعب الإيمان ، في الباب السابع والأربعين ، ويونس ابن أبي إسحاق السبيعى فيه مقال .

ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده : أخبرنا عيسى بن يونس ، عن إسماعيل ابن عبد الملك بن أبي الصغير المكي ، عن يونس بن حباب ، عن علي مرفوعًا بلفظ الحاكم .

وبهذا السند رواه ابن مردويه في تفسيره .

#### 110٣ قوله:

عن الحسن قال: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم.

• قلت : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الأدب : ثنا الفضل بن دكين ، عن إياس بن دغفل قال : قال الحسن ... فذكره .

وعن ابن أبي شيبة رواه عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه بسنده ومتنه.

ورواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب: ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا حماد بن زيد ، عن الحسن أنه قال : والله ما تشاور قوم إلا هدوا لأفضل ما يحضر بهم ، ثم تلا : ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ . إنتهى .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفيه انقطاع .

وذكره المصنف في سورة آل عمران مرفوعًا<sup>(۱)</sup>، وذكرناه هناك للبيهقي بمعناه .

#### ١١٥٤ ـ الحديث العاشر:

عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : « إذا كان يوم القيامة نادى مناد : من كان له على الله أجر كل فليقم ، فيقوم خلق ، فيقال لهم : ما أجركم على الله ؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا، فيقال لهم : ادخلوا الجنة بإذن الله تعالى ».

• قلت : رواه الطبراني في كتاب مكارم الأخلاق ، والبيهقي في شعب الإيمان ، في الباب السابع والحمسين ، وأبو نعيم في الحلية ، من حديث يحيى بن خلف أبي سلمة الباهلي : ثنا الفضل بن يسار ، عن غالب القطان ، عن الحسن ، عن أنس أن النبي عليه قال : « إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد لهم : من كان أجره على الله فليدخل الجنة ، فيقال : ومن ذا الذي أجره على الله ؟ فيقول : العافون عن الناس ، فقام كذا وكذا فدخلوها بغير حساب » . انتهى . زاد البيهقي : ثم قرأ : ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ . انتهى .

ورواه العقيلي في كتابه ، وأعله بالفضل بن يسار ، وقال : لا يتابع على حديثه ، وقد روي من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا . انتهى .

ورواه الثعلبي: أخبرني محمد بن عبد الله العدل ، ثنا محمد بن الحسين بن بشر ، ثنا أبو العباس محمد بن جعفر بن جلاس<sup>(۲)</sup> الدمشقي ، ثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم بن بشر القرشي، ثنا زهير بن عباد الرواسي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : قال النبي عيالية: « إذا كان يوم القيامة» إلى آخره ، إلا أنه قال : عوض « فيقوم خلق » : « فيقوم عنق كبير » .

<sup>(</sup>١) راجع رقم ( ۲:٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قال كاتب النسخة المصرية: رأيت بخط الحافظ ابن حجر على نسخة الخرج: صوابه: ملاس

وكذلك أخرجه ابن مردويه في تفسيره : عن أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك الدمشقي ، ثنا زهير بن عباد به سندًا ومتنًا .

ورواه البيهقي أيضًا في الباب السادس والخمسين ، من حديث خلف بن هشام ، ثنا أبو المطرف مغيرة الشامي ، عن العرزمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله عَيْظًا : ﴿ إِذَ جَمّع الله الحلائق يوم القيامة ، نادى مناد : أين أهل الفضل ؟ فيقوم ناس وهم يسير ، فينطلقون سراعًا إلى الجنة ، فتقولون : إنا نراكم سراعًا إلى الجنة فمن أنتم ؟ فيقولون : نحن أهل الفضل ، فيقولون : وما فضلكم؟، فيقولون: كنا إذا ظُلِمنا صبرنا ، وإذا أسيء علينا حملنا فيقال لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ﴾ . انتهى . قال البيهقى : متنه غريب ، وإسناده ضعيف .

## ١١٥٥ الحديث الحادي عشر:

عن النبي عَلَيْكُ أن زينب أسمعت عائشة رضي الله عنها بحضرة النبي عَلَيْكُ ، وكان ينهاها فلا تنتهي ، فقال عليه السلام لعائشة : « دونك فانتصري » .

• قلت: رواه النسائي بتغيير يسير ، من حديث خالد بن سلمة : عن البهي ، عن عروة، عن عائشة قالت: ما علمت حتى دخلت عليّ زينب بغير إذن وهي غضبى، ثم قالت لرسول الله عَيِّلَة : حسبك . إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذويبتها ثم أقبلت عليّ فأعرضت عنها حتى قال النبي عَيِّلِة : « دونك فانتصري » فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فيها، ما ترد عليّ شيئًا، فرأيت النبي عَيِّلَة يتهلل وجهه. انتهى .

ورواه ابن ماجة في سننه في النكاح كذلك ، إلا أنه قال : أقلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها .

ورواه ابن أبي شيبة في مسنده وقال : زيبعتيها .

ورواه ابن عدي في الكامل ، ولين خالد بن سلمة ، ونقل عن ابن معين أنه قال فيه : كان ثقة ، إلا أنه كان يبغض عليًا .

ومعناه في سنن أبي داود ، رواه في كتاب الأدب ، من حديث علي بن زيد ابن جدعان : عن أم محمد – امرأة أبيه زيد بن جدعان – عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله عليه وعندنا زينب بنت جحش ... إلى أن قال : قأقبلت زينب تقحم لعائشة فنهاها عليه السلام فأبت أن تنتهي ، فقال لعائشة : « سبيها » فسبتها فغلبتها ، مختصر ، وعلي بن زيد بن جدعان لا يحتج به ، وأم محمد هذه مجهولة .

وروى ابن مردويه في تفسيره الحديثين المذكورين بسنديهما ومتنهما سواء .

#### ١١٥٦ الحديث الثاني عشر:

روي أن اليهود قالوا للنبي عَيْمِالِيّهِ ألا تكلم الله وتنظر إليه ، فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك، فقال : « لم ينظر موسى إلى الله » فنزلت : ﴿ وَمَا كَانَ لَبُشُرِ أَنْ يَكُلُمُهُ اللهُ إِلَا وَحَيًا ... ﴾ (١) .

#### ١١٥٧ الحديث الثالث عشر:

عن عائشة: من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، ثم قالت : أولم تسمعوا ربكم : ﴿ وَمَا كَانَ لَبَشْرَ أَنْ يَكُلُّمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَيًا ... ﴾ الآية .

• قلت: رواه البخاري في صحيحه في التفسير ، ومسلم في الإيمان ، من حديث مسروق: عن عائشة قالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، ثم قرأت : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

قلت : ذكره القرطبي في تفسيره ، وقال بعده : ذكره النقاش ، والواحدي ، والثعلبي .

وراء حجاب ... ﴾، ومن زعم أن محمدًا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، ثم قرأت : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسَ مَاذَا تَكْسَبُ غَدَا ... ﴾، ومن زعم أن محمدًا كتم شيئًا مما أوحى إليه ربه فقد أعظم على الله الفرية ، ثم قرأت : ﴿ يَأْيُهَا الرسول بلغ ما أنزل إليك ... ﴾ الآية . انتهى .

وتقدم في الأحزاب<sup>(١)</sup>.

#### ١١٥٨ ا الحديث الرابع عشر:

عن رسول الله عَلَيْكَ : « من قرأ : ﴿ حم . عسق ﴾ كان ممن تصلى عليه الملائكة ، ويستغفرون له ، ويسترحمون له ».

• قلت : رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم : ثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله عليه : « من قرأ : ﴿ حم عسق ﴾ كان ممن تصلي عليه الملائكة ، ويستغفرون له ، ويترحمون عليه » . انتهى .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه في آل عمران ولفظ المصنف.

<sup>(</sup>۱) راجع رقم (۱۰۲۳).

# سورة الزخرف

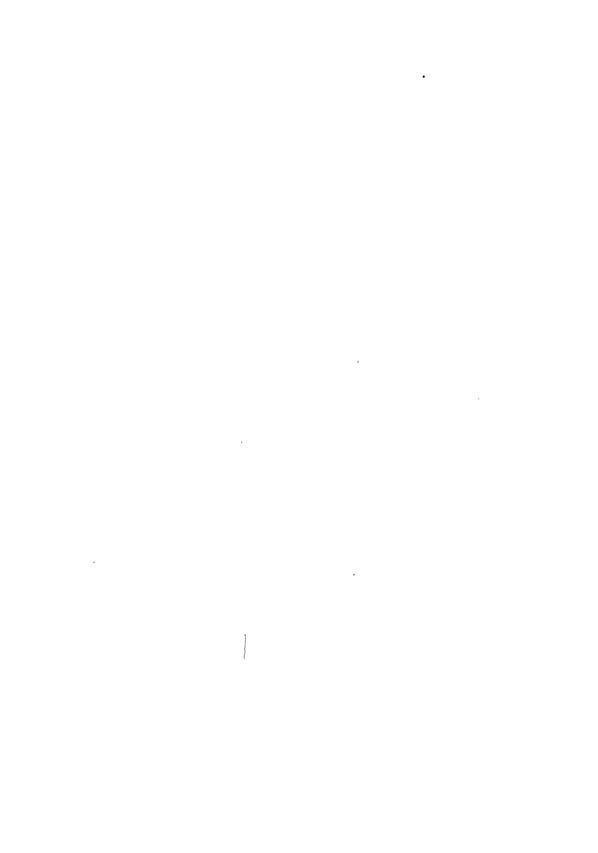

# 🗆 سورة الزخرف 🗆

ذكر فيها ثمانية أحاديث:

١١٥٩ - الحديث الأول:

عن النبي عَيِّكَ كَانَ إِذَا وضع رجله في الركاب قال : ( بسم الله ) فإذا استوى على الدابة قال : « الحمد لله على كل حال ﴿ سبحانِ الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ ، وكبر ثلاثًا ، وهلل ثلاثًا .

وكان إذا ركب السفينة قال : « بسم الله مجراها ، مرساها » .

#### و قلت :

أما الأول: فرواه أبو داود في سننه في الجهاد ، والترمذي في الدعوات ، والنسائي في السير ، من حديث أبي إسحاق : عن علي بن ربيعة قال : شهدت علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها ، فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله ، فلما استوى على ظهرها قال : الحمد لله ، ثم قال : ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ ثم قال : الله أكبر ثلاث مرات ، ثم قال : الحمد لله ثلاث مرات ، ثم قال : العمر الله ثلاث مرات ، ثم قال : سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، من أي شيء ضحكت ؟ قال : رأيت النبي عين فعل كا فعلت ، ثم ضحك ، فقلت : يا رسول الله ، من أي شيء ضحك ؟ فعل : ضحكت ؟ فقال : د إن ربك تعالى يعجب من عبيده إذا قال : اغفر لي ذنوبي ، علم أنه لا يغفر الذنوب غيري » . انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثاني عشر من القسم الخامس ، والحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه .

ورواه الطبراني في كتاب الدعاء له: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن على بن ربيعة ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي عَلَيْكُ كان إذا وضع رجله في الركاب ... إلى آخر لفظ المصنف .

ورواه الثعلبي بسند السنن ولفظ المصنف بتمامه.

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسند السنن ومتنها .

O وحديث السفينة: غريب (١) ، لكن رواه الطبراني في معجمه من قوله عليه السلام لا من فعله إذ لا يعرف أن النبي عَلَيْكُ ركب السفينة ، قال الطبراني: ثنا محمد بن موسى الأيلي المفسر ، ثنا محمد بن يحيى الأيلي ، ثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي ، عن نهشل ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ قال : و أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا بسم الله: ﴿ وما قدروا الله عقدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴿ بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ﴾ . انتهى .

ورواه في كتاب الدعاء له: حدثنا عبد الله بن وهيب الغزي ، ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني ، ثنا سيف بن الحجاج الكوفي، عن يحيى بن العلاء البجلي، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، عن الحسين بن علي ، عن النبي عَلَيْكُ نحوه سواء .

O وحديث الدابة: في مسلم بعضه ، رواه في كتاب الحج ، من حديث علي الأزدي : عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر : كبر ثلاثًا ، ثم قال : ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ ، مختصر .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده من فعله عُرُفِيِّهِ.

#### ١١٦٠ قـوله:

عن الحسين بن علي أنه رأى رجلًا ركب دابة فقال : ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا ﴾ فقال الحسين : أبهذا أمرتم ؟ قال : وبم أمرنا ؟ قال : أن تذكروا نعمة ربكم ، كأنه ترك التحميد فنبه عليه .

• قلت: رواه الطبراني في كتاب الدعاء له: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا تميم بن المنتصر، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا سفيان الثوري، عن أبي هاشم الواسطي، عن أبي مخلد، عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه رأى رجلاركب دابة، فقال: في سبحان الذي سخر لنا هذا وما كتا له مقرنين في ، فقال له الحسين بن علي: وبهذا أمرت ؟ قال: فكيف أقول؟ قال: يقول: الحمد لله الذي هداني للإسلام ومن علي بمحمد عين في خير أمة أخرجت للناس، فهذه النعمة، يقول: يبدأ بهذا لقوله تعالى: ﴿ ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين في . انتهى .

ورواه الطبري: ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن أبي هاشم به .

#### ١٦٦١ قـوله:

قال عمر رضى الله عنه : اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا .

• قلت: رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، في كتابه غريب الحديث: ثنا أبو بكر ابن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي العدبس الأسدي، عن عمر أنه قال: اخشوشنوا واخشو شبوا وتمعددوا واجعلوا الرأس رأسين، ولا تلثوا بدار معجزة، وأصلحوا مثاويكم وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم. انتهى.

وروى ابن حبان في صحيحه، في النوع التاسع من القسم الرابع، عن قتادة، قال : سمعت أبا عثمان النهدي يقول : أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد : أما بعد ، فاتزروا ، وارتدوا ، وانتعلوا، إلى أن قال: واخشوشنوا ، واخشوشبوا ، واخلولقوا ، وارموا الأغراض ، وانزوا نزوًا . مختصرًا .

#### ١١٦٢ الحديث الثاني :

قال رسولِ الله عَلِيَّةِ : « لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء » .

• قلت : روي من حديث سهل بن سعد ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث ابن عباس ، ومن حديث ابن عمر .

○ أما حديث سهل بن سعد : فرواه الترمذي ، وابن ماجة في الزهد ، من حديث أبي حازم : عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عليه : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة » . انتهى .

ورواه الترمذي، من حديث عبد الحميد بن سليمان: عن أبي حازم به، (وقال: صحيح غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي هريرة. انتهى .

ورواه ابن ماجة ، من حديث زكريا بن منظور : عن أبي حازم به )(۱) ، ولفظه قال : كنا مع رسول الله عَلِيْكُ بذي الحليفة ، فإذا هو بشاة ميتة ، شائلة رجلها ، فقال : ( أترون هذه هينة على صاحبها ، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها قطرة أبدًا ) . انتهى .

ورواه الحاكم في مستدركه ، في كتاب الرقاق بسند ابن ماجة ومتنه ، إلا أنه قال : « شربة » عوض: « قطرة » وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه .

وتعقبه الذهبي في مختصره ، فقال : وزكريا بن منظور ضعفوه . انتهى . ورواه العقيلي في كتابه بسند الترمذي وأعله بعبد الحميد بن سليمان ، وقال: تابعه زكريا بن منظور وهو دونه . انتهى .

○ وأما حديث أبي هريرة: فرواه البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب الحادي
 والسبعين ، عن أبي معشر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ الترمذي .

<sup>(</sup>١). ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

ورواه البزار في مسنده ، من حديث محمد بن عمار بن جعفر بن سعد عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه ، إلا أنه قال : ( ما أعطى كافرًا منها شيئًا ﴾ .

O وأما حديث ابن عباس: فرواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة مجاهد، من حديث الحسن بن عمارة: عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ المصنف، لم يذكر الماء، وأعاده في ترجمة المعافى بن عمران، وقال: لم يكتبه إلا من حديث الحسن بن عمارة. انتهى.

○ وأما حديث ابن عمر: فرواه القضاعي في مسند الشهاب ، من حديث محمد ابن أحمد بن أبي عون: عن أبي مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ المصنف سواء .

قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: هذا لا أصل له من حديث مالك ، والحمل فيه على ابن أبي عون ، وحديث ابن عباس فيه الحسن بن عمارة ، وهو ضعيف (١) ، وحديث أبي هريرة طريقاه ضعيفان ، وحديث سهل أيضًا طريقاه ضعيفان ، وله طريق ثالث رواه صالح بن موسى ، عن أبي حازم ، وصالح هذا من ولد طلحة بن عبيد الله ليس بشيء في الحديث . انتهى .

### ١١٦٣ الحديث الثالث:

في الحديث: « إن موت الفجأة رحمة للمؤمن، وأخذة أسف للكافر».

• قلت : غريب بهذا اللفظ، ورواه أحمد في مسنده، من حديث عائشة مرفوعًا: د موت الفجأة راحة للمؤمن ، وأخذة أسف للكافر ، . انتهى .

وقد تقدم في طه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفيه الحسن بن عمارة ، وهو ضعيف جدًا .

<sup>(</sup>٢) راجع رقم ( ٧٩١ ) .

### ١١٦٤ الحديث الرابع:

روي أن رسول الله على قريش: ﴿ إِنكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾ امتعضوا من ذلك امتعاضًا شديدًا ، فقال عبد الله بن الزبعرى : يا محمد ، أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عليه السلام : « هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم » فقال : خصمتك ورب الكعبة، ألست تزعم أن عيسى بن مريم نبي وتثني عليه خيرًا وعلى أمه، وقد علمت أن النصارى يعبدونهما، وعزير يعبد ، والملائكة يعبدون ، فأن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، ففرحوا، وضحكوا ، وسكت رسول الله عليه على فأنزل الله : ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى ﴾ الآية .

• قلت : غريب ، وتقدم نحوه في سورة الأنبياء (١) .

### ١١٦٥ الحديث الخامس:

في الحديث : « إن عيسى عليه السلام ينزل على ثنية البيت المقدس، يقال لها: أفيق، وعليه محصرتان ، وشعر رأسه دهين ، وبيده حربة ، وبها يقتل الدجال ، فيأتي بيت المقدس ، والناس في صلاة الصبح ، والإمام يؤم بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد عليلية، ثم يقتل الخنزير ، ويكسر الصليب ، ويخرب البيع ، والكنائس ، ويقتل النصارى إلا من آمن به » .

• قلت : غريب بهذا اللفظ ، وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند ، وهو مفرق في غضون الأحاديث .

<sup>(</sup>۱) راجع رقم ( ۸۰۵ ) .

- فقوله: «ينزل على ثنية أفيق»: عند الحاكم في المستدرك، في كتاب الفتن، من حديث عثمان بن أبي العاص: سمعت رسول الله عَيْنَاتُ يقول: « يكون للمسلمين ثلاثة أمصار » وفيه: « فينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق » .
- وقوله : ( وعليه ممصرتان ) عند ابن حبان والحاكم وأحمد : عن أبي هريرة ،
   وفيه : ( فإذا رأيتموه فاعرفوه ، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ، عليه ثوبان مصران ... ) الحديث ، ومعناه : أي : مصبوغتان بالمصر وهو المغرة .
- وقوله : « والناس في صلاة الصبح »: ففي ابن ماجة في حديث طويل : عن أي أمامة « فبينا إمامهم يصلي بهم الصبح » إذ نزل عيسى بن مريم ، فرجع الإمام يمشي القهقرى ، ليتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ، ثم يقول له : تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم منه . » الحديث .
- وقوله : « فيقتل الخنزير ويكسر الصليب »: في الصحيحين ، عن أبي هريرة .
   ١٦٦ ١٠ الحديث السادس :

عن النبي عَيْظِهِ قال: «لا ينزع رجل في الجنة ثمرها إلا نبت مكانها مثلاها » .

• قلت : رواه البزار في مسنده ، من حديث ثوبان ، وقد تقدم في سورة البقرة (١٠) . 117٧ قوله :

قيل لابن عباس : قرأ ابن مسعود : ﴿ وَنَادُوا يَا مَالَ ﴾ فقال : مَا أَشْغُلُ أَهُلُ النَّارِ عَنِ الترخيم .

وعنه : إنما يجيبهم مالك بعد ألف سنة .

<sup>(</sup>۱) راجع رقم ( ۲۳ ) .

### و قلت :

الأول: غريب (۱) ، وروى البخاري في بدء الخلق في باب إذا قال أحدكم : آمين ، والملائكة في السماء ، فوافقت إحداهما الأخرى ، ومسلم في ... من حديث يعلى بن أمية قال : سمعت النبي على النبر : ﴿ وِنادُوا يَا مَالَكُ ﴾ قال سفيان : في قراءة عبد الله ﴿ يامال ﴾ . انتهى .

وأما الثاني: فرواه الحاكم في مستدركه، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة عن الثاني: فرواه الحاكم في قوله تعالى : ﴿ وَنَادُوا يَا مَالُكُ ﴾ قال : مكث عنهم ألف سنة ، ثم يقول : ﴿ إِنكُم مَاكِنُونَ ﴾ وقال : صحيح الإسناد ، وهو عند الطبري من قول النبي عَيْضًا ، وسيأتي بعده.

### ١١٦٨ الحديث السابع:

عن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ يَلْقَى عَلَى أَهُلَ النَّارِ الْجُوعِ ، حتى يَعْدَلُ ما هم فيه من العذاب ، فيقولون : ادعوا مالكًا فيدعون مالكًا ﴿ لِيقْضَ علينا ربك ﴾ » .

• قلت: رواه الترمذي في كتابه في صفة جهنم ، من حديث قطبة بن عبد العزيز: عن الأعمش ، عن شمر بن عطية ، عن شهر بن حوشب ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عليه : ( يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع ، لا يسمن ولا يغني من جوع ، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة ، فيذكرون أنهم كانوا يجيرون الغصص في الدنيا بالشراب ، فيستغيثون بالشراب ، فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد ، فإذا دنت

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده بإسناد.

قلت : قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن الأنباري ، عن مجاهد قال : قراءة ابن مسعود .... فذكره ( راجع الدر المنثور جـ ٦ / ص ٢٣ ) وتفسير القرطبي ( جـ ١٦ / ص ٧٨ ) .

من وجوههم شوت وجوههم ، فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم ، فيقولون : ادعوا ادعوا خزنة جهنم فيقولون: ﴿ أَلَمُ تَكُ تَأْتِيكُم رَسَلُكُم بِالبِينَاتِ قَالُوا بِلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ قال : فيقولون : ادعوا مالكًا ، فيقولون : ادعوا مالكًا ، فيقولون : ﴿ إِنكُم مالكًا ، فيقولون : ﴿ يَا مَالِكُ لِيقَضَ عَلَيْنَا رَبِكُ ﴾ قال : فيجيبهم : ﴿ إِنكُم ماكثون ﴾ – قال الأعمش : نبئت أن بين دعائهم وإجابة مالك إياهم ألف عام منقولون : ﴿ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومًا ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ﴾ قال فيجيبهم : ﴿ الحسنوا فيها ولا تكلمون ﴾ فعند ذلك يبأسوا من كل خير ، ويأخذون في الزفير والحسرة والويل » . انتهى ، وسكت عنه لكن ذكر عن بعضهم أنهم لا يرفعونه ، قال : وقطبة بن عبد العزيز ثقة عند أهل الحديث . انتهى .

وكذلك رواه الطبراني في معجمه ، والبيهقي في البعث والنشور ، من حديث قطبة بن عبد العزيز به مرفوعًا بلفظ الترمذي .

ورواه الطبري في تفسيره ، من حديث شريك : عن الأعمش به موقوفًا ، وفيه : إن بين دعائهم وإجابة مالك إياهم ألف عام . من كلام أبي الدرداء .

ورواه من حديث قطبة بن عبد العزيز به مرفوعًا ، وساقه فيه من قول النبي عليه لا من قول الأعمش ، كما هو عند الترمذي .

### ١١٦٩ الحديث الثامن:

عن رسول الله عَيْلِيَّةِ من قرأ : « سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة : ﴿ يَا عَبَادُ لَا خُوفَ عَلَيْكُم اليَّومُ وَلَا أَنْتُم تَحْزَنُونَ ﴾ ، ادخلوا الجنة بغير حساب ».

• قلت : رواه الثعلبي ، من حديث سلام بن سليم : ثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله

عَيْقَ : « من قرأ سورة الزخرف ... » إلى آخره سواء . رواه ابن مردويه في تفسيره بسنده الثاني في آل عمران . وبسند الثعلبي رواه الواحدي في تفسيره الوسيط .

# سورة الدخان

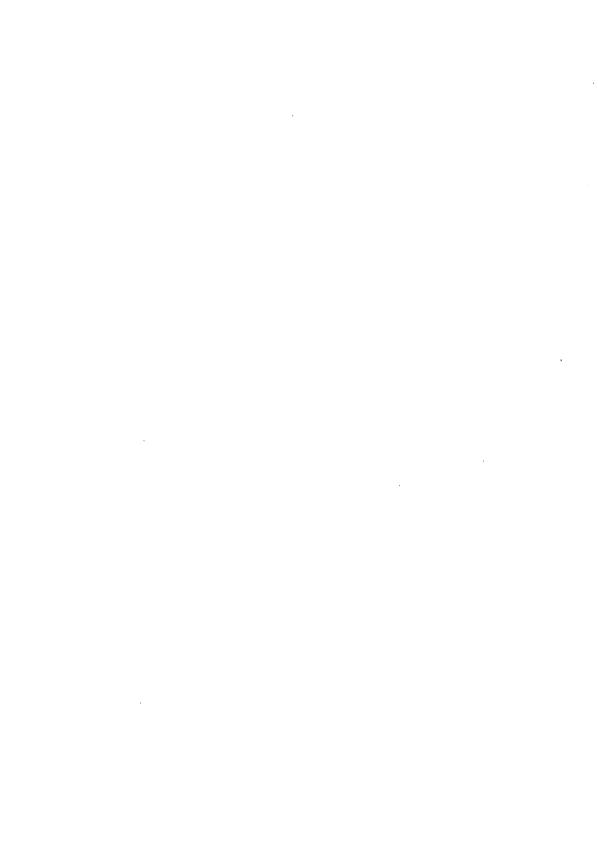

### □ سورة الدخان □

ذكر فيها أحد عشر حديثًا:

### ١١٧٠ الحديث الأول:

قال رسول الله عَلَيْكَ : « من صلى في هذه الليلة مائة ركعة – يعني: ليلة النصف من شعبان – أرسل الله تعالى إليه مائة ملك : ثلاثون يبشرونه بالجنة ، وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار ، وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا ، وعشرة يدفعون عنه مكائد الشيطان » .

• قلت: رواه الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه الشافعي في كتاب الترغيب بتغيير يسير: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن جعفر ، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، ثنا عبد الرزاق ، عن توبة ، عن عثمان بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله عن عثمان بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله عن على الله النصف من شعبان مائة ركعة، يقرأ في كل ركعة: ﴿ الحمد الله ﴾ و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ عشر مرات؛ لم يمت حتى يريه الله في منامه مائة ملك ، ثلاثون يبشرونه بالجنة، وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار، وثلاثون يحفظونه من خطاياه، وعشرة يكلئونه من عدوه ». انتهى.

وكذلك رواه الإمام أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي في كتاب فضائل شعبان من حديث على بن عاصم : عن عمرو بن مقدام ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن النبي عليقة ... فذكره سواء .

ثم أخرجه من حديث سهل بن منصور : ثنا الحسن بن علوان ، عن جعفر

ابن محمد ، عن أبيه عن على بن أبي طالب ... فذكره و لم يرفعه(١) .

ورواه الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن الأخضر في كتابه: فضائل شعبان \_ وهو جزء حديثي ، وكذا الذي قبله \_ من طريق محمد بن إسحاق السني: أنا الحسين بن عبد الله القطان ، ثنا موسى بن مروان ، ثنا يحيى بن الحكم ، عن عمر ابن ثابت ، عن جعفر المدائني ، عن يحيى القتات ، قال : ثني بضعة وثلاثون رجلًا من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم أنه قال ... فذكره .

وهو في الفردوس من حديث ابن عمر باللفظ المذكور .

### ١١٧١\_ الحديث الثاني:

قال رسول الله عَلَيْكِ : « إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب » .

● قلت: رواه الترمذي في كتابه في الصوم ، وابن ماجة في التهجد ، من حديث الحجاج بن أرطاة : عن يحيى بن أبي كثير ، عن عروة ، عن عائشة قالت : فقدت النبي عَلَيْكُ ذات ليلة ؛ فخرجت أطلبه ، فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال : « يا عائشة ، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله » قالت : قد قلت ومابي ذلك ، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال : « إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب » . انتهى . قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث الحجاج ، وسمعت محمدًا – يعني البخاري – يضعف هذا الحديث وقال : إن يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة ، والحجاج لم يسمع من عروة ، والحجاج لم يسمع من عروة ، والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير ، انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما .

<sup>(</sup>۱) في هامش النسخة المصرية قال كاتب النسخة : قال الحافظ ابن حجر في مختصره بعدما ساق الحديث : إسناده ساقط . انتهى .

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق الدارقطني (۱) بسنده: عن عطاء بن عجلان، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة ، عن النبي عليه قال: في ليلة النصف من شعبان يعتق الله فيها من النار أكثر من عدد شعر غنم كلب المختصر ، وقال: تفرد به عطاء بن عجلان ، عن ابن أبي مليكة ، قال ابن معين: عطاء بن عجلان : ليس بشيء، كان يوضع له الحديث فيحدث به (۱) ، وقال الفلاس والسعدي: كذاب . انتهى .

ورواه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير: عن أبي عبد الله الحاكم بسنده إلى إبراهيم بن إسحاق الغسيلي: ثنا وهب ، ثنا سعيد بن عبد الكريم الواسطي ، عن أبي نعمان السعدي ، عن أبي رجاء العطاردي ، عن أنس بن مالك ، عن عائشة أن النبي عَلِيلة قال لها: ( أتدرين ما هذه الليلة ؟ هذه ليلة النصف من شعبان، لله فيه عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب ) قالت : وما بال غنم كلب؟ قال : ( ليس في العرب أكثر غنمًا منهم ) مختصر ، قال البيهقي : في إسناده بعض من يجهل . انتهى أنهى أنهى أنها النبهة النهى النبهة النهى النبهة النهى المناده بعض من النهى النبهة النهى النبهة النهى المناده بعض من النهى النبها ال

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ، وقال : إنه لا يصبح ، قال أبو الفتح الأزدي : سعيد بن عبد الكريم متروك . انتهى .

وقال ابن دحية في العلم المشهور: هذا حديث موضوع، وإبراهيم بن إسحاق هذا من ولد حنظلة الغسيل، قال فيه ابن حبان: يقلب الأخبار ، ويسرق الحديث ، وشيخه وهب أكذب الناس ، وسعيد متروك ، وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يصح ، ذكر ذلك أهل التعديل والتجريج . انتهى .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: في الأفراد.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وفيه عطاء بن عجلان ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر : وفي روايته مجاهيل .

### ١١٧٢ الحديث الثالث:

قال النبي عَيَّالِيَّةِ: « إن الله تعالى يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة الا لكاهن، أو ساحر، أو مشاحن ، أو مدمن خمر ، أو عاق للوالدين ، أو مُصرً على الزنا » .

• قلت : غريب بهذا اللفظ (١) ، وأقرب ما وجدته حديثان :

أحدهما: رواه البيهقي في شعب الإيمان، في الباب الثالث والعشرين: عن سلام ابن سليم، أنا سلام الطويل، عن وهب المكي، عن أبي رهم، عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على عائشة، فقالت له: يا أبا سعيد ... إلى أن قال: فقال لها النبي عَلَيْتُهُ: « أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، إن جبريل أتاني، فقال: هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، ولله فيها إن جبريل أتاني، فقال: هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك، ولا إلى مشاحن، ولا إلى قاطع رحم، ولا إلى مسبل، ولا إلى عاق والديه، ولا مدمن خمر »، مختصر.

والثاني : رواه البيهقي في الدعوات الكبير ، من حديث سعيد ابن عبد الكريم الواسطي : عن أبي نعمان السعدي ، عن أبي رجاء العطاردي ، عن أنس ابن مالك، عن عائشة أن النبي عليه قال لها: « أتدرين ما هذه الليلة ؟ هذه ليلة النصف من شعبان، لله فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب ، قالت : وما بال غنم كلب ؟ قال: « ليس في العرب أكثر غنمًا منهم ، لا أقول فيهم ستة نفر : مدمن خمر ، ولا عاق والديه ، ولا مصر على الزنا، ولا على الربا، ولا مصارم، ولا مصور ، ولا قتات » . مختصرًا ، قال البيهقي : في إسناده بعض من يجهل .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده هكذا.

وأعله ابن الجوزي بسعيد ، وقد تقدم في الحديث قبله . والله أعلم .

وروى ابن ماجة في سننه في التهجد عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم، عن أبيه ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عَيْظَة : ﴿ إِنَّ اللهُ ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه ، إلا لمشرك أو مشاحن ﴾ .

وروى ابن حبان في صحيحه ، في النوع الأول ، من القسم الأول من حديث مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، عن النبي عَلَيْتُ قال : « يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ... » إلى آخره سواء .

وكذلك رواه الطبراني في معجمه ، والبيهقي في شعب الإيمان .

وروى البزار في مسنده ، من حديث عبد الملك بن عبد الملك : عن مصعب ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن محمد، عن أبيه أو عمه، عن أبي بكر مرفوعًا نحوه سواء ، وقال : لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن غير أبي بكر وأعلى من رواه أبو بكر ، وإن كان في إسناده شيء فجلالة أبي بكر تحسنه . انتهى (١) .

وكذلك رواه البيهقي أيضًا في الشعب .

وأعله ابن عدي ، والعقيلي في كتابيهما بعبد الملك .

ورواه البيهقي أيضًا ، والبزار ، من حديث عبد الله بن لهيعة : عن عبد الله ابن زياد بن أنعم ، عن عبادة بن نسي ، عن كثير بن مرة ، عن عوف بن مالك مرفوعًا نحوه سواء (٢) .

ورواه البيهقي والبزار أيضًا ، من حديث هشام بن عبد الرحمن : عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه سواء<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وفيه ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: وفيه من لا يعرف.

ولم يروه البغوي في تفسيره إلا بهذا اللفظ، من حديث أبي بكر بسند البزار ومتنه.

## ١١٧٣ ـ الحديث الرابع:

روي أنه عَيِّلِيَّةِ سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته؛ فأعطي الثلث منها ، ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطي الثلثين ، ثم سأل ليلة الخامس عشر ؛ فأعطى الجميع إلا من شرد على الله شراد البعير .

• قلت : غريب .

### ١١٧٤ - الحديث الخامس:

عن النبي عَلَيْكُ قال : « أول الآيات : الدخان ، ونزول عيسى ابن مريم ، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر » قال حذيفة: يا رسول فما الدخان ؟ فتلا رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان ... ﴾ الآية وقال : « يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث أربعين يومًا وليلة ، أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام ، وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره » .

ومن طريق الطبري رواه الثعلبي ، ومن طريق الثعلبي رواه البغوي .

وضعفه الطبري فقال : وحدثني محمد بن خلف العسقلاني : أنه سأل روادًا عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان ؟ فقال : لا ، قال : فقلت : أقرأته عليه ؟ قال: لا ، قال: فقلت له: أقرىء عليه وأنت حاضر؟ فقال: لا ، قلت: فمن أين جئت به ؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه عليَّ وقالوا لي: اسمعه منا ، فقرءوه ثم ذهبوا فحدثوا به عني ... قال ابن كثير: وقد أجاد الطبري ، فإنه موضوع بهذا السند<sup>(۱)</sup>. انتهى .

### ١١٧٥ قـوله :

عن ابن مسعود قال: خمس قد مضت: الروم والدخان والقمر والبطشة واللزام .

• قلت : رواه البخاري في التفسير ، ومسلم في التوبة عن ابن مسعود قال : خمس قد مضين : الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر . انتهى .

### ١١٧٦ الحديث السادس:

روي أنه قيل لابن مسعود: إن قاصاً عند أبواب كندة يقول: إنه دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأنفاس الناس، فقال: من علم علمًا ؛ فليقل به ، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم ، ثم قال: ألا وسأحدثكم أن قريشًا لما استعصت على رسول الله عَيْنِينَدٍ ؛ دعا عليهم فقال: « اللهم أشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ، فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز ، وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان ، وكان يحدث الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان ، ففشى إليه أبو سفيان ونفر معه ، وناشدوه الله والرحم ، وعاهدوه إن دعا لهم وكشف عنهم ؛ رجعوا إلى شركهم .

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر : وفي إسناده رواد بن الجراح ، وهو متروك ، وقد اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث .

• قلت: رواه البخاري في الاستسقاء وفي التفسير، ومسلم في صفة القيامة من حديث مسروق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسًا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصًا عند أبواب كندة يقص ويزعم في هذه الآية: ﴿ يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾ قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخد بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علمًا وفليقل به، ومن لم يعلم: فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له: الله أعلم، إنما كان هذا، أن قريشًا لما استعصت على النبي عليه دعا عليهم بسنين كسني يوسف و فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا الجلود والميتات، وكان ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأتاه أبو سفيان، فقال يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله عمد، فدعا هم فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية وعادوا إلى ما كانوا و فأنزل الله تعالى : ﴿ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾ الآية . انتهى .

ولم أجد العلهز في شيء من طرقه ، وإنما هو موجود في حديث آخر رواه النسائي في تفسير سورة المؤمنون ، من حديث ابن عباس قال : جاء أبو سفيان إلى النبي عَلِيلَة فقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز – يعني: الوبر والدم – فأنزل الله تعالى: ﴿ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾. انتهى.

ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، ورواه الطبراني في معجمه ، والبيهقي في دلائل النبوة .

وقد روي في قصة أبي سفيان ما دل على أن ذلك كان بعد الهجرة ، ولعله مرتان . انتهى .

### ١١٧٧ ـ الحديث السابع:

قال رسول الله عَلَيْكَ : « ما من مؤمن مات في غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض » .

● قلت: رواه البيهقي في شعب الإيمان، في الباب السبعين، من حديث يحيى ابن يحيى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله عليه : « إن الإسلام بدأ غربيًا وسيعود غربيًا ، ألا لا غربة على مؤمن، ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض ، . انتهى . ثم قال : هكذا وجدته مرسلًا .

وكذلك رواه الطبري في تفسيره: ثني يحيى بن طلحة، ثنا عيسى بـن يونس ، عن صفوان بن عمرو به سواء .

ومن طريق الطبري رواه الثعلبي .

### ١١٧٨ - الحديث الثامن:

عن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ لا تسبوا تُبُّعًا فَإِنَّهُ كَانَ قَد أُسلم ﴾ .

• قلت: روي من حديث سهل بن سعد الساعدي ، رواه أحمد في مسنده ، والطبراني في معجمه ، من طريق ابن لهيعة: ثنا أبو زرعة عمرو بن جابر الحضرمي، عن سهل بن سعد الساعدي سمعت رسول الله عَيْنَا يقول : ( لا تسبوا تبعًا فإنه كان قد أسلم ) . انتهى .

ومن طريق أحمد رواه الثعلبي ، ومن طريق الثعلبي رواه البغوي ، وكذلك رواه الطبري ، وابن مردويه ، عن الطبراني وابن أبي حاتم في تفسيريهما(١) .

وله طريق آخر عند الدارقطني في غرائب مالك ، رواه من حديث حبيب ، عن أبي حازم بن دينار أنه سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : قال رسول الله عَلَيْكَ : « لا تلعنوا تبعًا فإنه كان قد أسلم » . انتهى . ثم قال : تفرد به حبيب ، عن مالك (٢) .

<sup>· (</sup>١) قال ابن حجر : وفيه ابن لهيعة ، عن عمرو بن جابر ، وهما ضعيفان .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : قال الدارقطني : تفرد به حبيب ، وهو متروك .

○ وحديث ابن عباس: رواه الطبراني في معجمه: ثنا أحمد بن علي الأبار، ثنا أحمد بن عمل الأبار، ثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان الثوري، عن سماك ابن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي عَلَيْكُم قال: ﴿ لا تسبوا تبعًا فإنه كان قد أسلم ﴾ . انتهى .

ورواه أيضًا في معجمه الوسط وقال: لم يروه عن سفيان إلا مؤمل . انتهى . وبهذا الإسناد رواه ابن مردويه في تفسيره ، ورواه أيضًا من حديث محمد ابن زكريا: ثنا أبو حذيفة ، ثنا سفيان به سندًا ومتنًا .

### ١١٧٩ الحديث التاسع:

وعن النبي عَيْكُ قال : « ما أدري أكان تُبَّع نبيًّا أو غير نبي ».

• قلت: رواه الثعلبي من طريق عبد الرزاق: أنا معمر ، عن ابن أبي ذئب عن المقبري ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : ( ما أدري تبع كان نبيًا أو غير نبي ) . انتهى . و لم أجده في تفسير عبد الرزاق .

ورواه أبو داود في سننه ، في كتاب السنة ، من حديث أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ مَا أُدرِي تَبِعَ أَلَعَيْنَ هُو أَمْ لَا ؟ ومَا أُدرِي أَعْزِيرَ نَبِي أَمْ لَا ﴾ . انتهى .

ورواه الحاكم في المستدرك ، إلا أنه قال : عوض عزير: ذو القرنين ، وزاد : « وما أدري الحدود كفارات لأهلها أو لا » . انتهى . وقال : على شرط الشيخين و لم يخرجاه .

وذكره ابن عبد البر في كتاب العلم ، ثم قال : قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق (١) ، وحديث عبادة بن الصامت: ﴿ أَن الحدود كفارات لأهلها ﴾ أصح وأثبث إسنادًا، ثم ساقه من طريق البخاري بسنده إلى عبادة أن النبي عيالة قال :

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق، وغيره أرسله.

لا تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، فمن وفّى منكم
 فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له ، .

### ١١٨٠ الحديث العاشر:

عن رسول الله عَلَيْكِ أنه قال: « من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك ، .

ورواه البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب التاسع عشر ، وقال : عمر بن أبي خثعم منكر الحديث . انتهى .

وكذلك رواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بعمر بن عبد: الله بن أبي خثعم وقال : إنه منكر الحديث .

وبهذا السند رواه الثعلبي ، ومن طريقه رواه البغوي .

وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: عمر بن أبي راشد اليمامي وهو الذي يقال له: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، كان يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل القدح، وأسند عن ابن معين أنه قال فيه: ليس بشيء.

### ١١٨١ ـ الحديث الحادي عشر

وعنه ﷺ : ﴿ مَن قُرأَ حَمَّ التِّي يَذَكُر فَيْهَا الدَّخَانَ فِي لَيلَةَ جَمَّعَةً أُصِبِحَ مَغْفُورًا ﴾.

• قلت : رواه الترمذي في فضائل القرآن أيضًا من حديث هشام أبي المقدام ، عن الحسن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنِكُمْ : • من قرأ حم الدخان في ليلة

الجمعة غفر له » . انتهى . وقال : حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وأبو المقدام يضعف ، والحسن لم يسمع من أبي هريرة . انتهى .

ورواه بهذا السند أبو يعلى الموصلي في مسنده ، وفيه عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة يقول قال : رسول الله عَلِيْكُ ... فذكره .

وهو مخالف للترمذي ، كذا وجدته في ثلاث نسخ ، وعنه الإمام أبو بكر بن السني في عمل اليوم والليلة ، والبيهقي في شعب الإيمان ، كلهم بلفظ المصنف سواء ، قال البيهقي : تفرد به هشام أبو المقدام وهو ضعيف . انتهى .

وكذلك رواه ابن مردويه والثعلبي .

# سورة الجاثية

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | - |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### □ سورة الجاثية □

ذكر فيها ثلاثة أحاديث :

١١٨٢ ـ الحديث الأول:

قال رسول الله عَيْكَ : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » .

• قلت : رواه البخاري في التفسير، ومسلم في قتل الحيات، من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة – واللفظ لمسلم – قال : قال رسول الله عليه عن أبي هريرة مو الدهر » . انتهى . ولفظ البخاري قال : ( قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار » . انتهى .

### ١١٨٣ ـ الحديث الثاني:

في الحديث : « من جُمنا جهنم » والمصنف احتج به على أن جثا جمع جثوة وهي : الجماعة .

• قلت: رواه الترمذي في كتاب الأمثال ، والنسائي في السير وفي التفسير ، في آخر سورة الحج، واللفظ له من حديث أبي سلام أن الحارث بن الحارث الأشعري حدثه قال: قال رسول الله عَلَيْكِي: ( من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم » قال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: ( نعم وإن صلى وصام ، فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله » . انتهى .

وطوله الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب ، وأبو سلام اسمه: مطور، قال محمد بن إسماعيل: والحارث الأشعري له صحبة، وله غير هذا الحديث. انتهى. ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع السادس والخمسين من القسم الأول ،

ثم قال : والحارث الأشعري هو : أبو مالك الأشعري من ساكني الشام . انتهى .

ورواه الحاكم في مستدركه ، في أول الصوم ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ لأنهما لم يجدا للحارث الأشعري راويًا غير ممطور بن سلام فتركاه . انتهى .

ورواه أحمد ، وأبو داود الطيالسي ، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم .

وروى البخاري في صحيحه ، في تفسير سورة الإسراء ، من حديث آدم ابن علي قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله عُلِيَّةِ يقول : ﴿ إِن الناس يصيرون يوم القيامة جنًا ، كل أمة تتبع نبيها ، يقولون : أي فلان ، اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى رسول الله عَلِيَّةٍ فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود ﴾ . انتهى .

### ١١٨٤ ـ الحديث الثالث:

عن رسول الله عَلِيْكِ قال : « من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب » .

• قلت : رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم : ثنا هارون بن كثير ، عن زيد ابن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب مرفوعًا سواء .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المذكورين في آل عمران .

وبسند الثعلبي رواه الواحدي في الوسيط.

# سورة الأحقاف



# meçة الأحقاف

ذكر فيها اثنى عشر حديثًا:

١١٨٥ الحديث الأول:

قوله عليه السلام: « لا أملك لكم من الله شيئًا » .

• قلت: رواه البخاري ، ومسلم في الإيمان من حديث موسى بن طلحة ، عن أي هريرة قال: لما نزلت: ﴿ وَأَنْدُر عَشَيْرِتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ دعا رسول الله عَلَيْكُ قريشًا فاجتمعوا فعم وخص وقال: ﴿ يَا بَنِي كَعَبّ بِن لُوّي ، يَا بَنِي مَرة بن كَعَب ، يَا بَنِي عبد شمس ، ويا بني عبد مناف ، ويا بني هاشم ، ويا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار ، إني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها » . انتهى .

### ١١٨٦\_ الحديث الثاني :

عبد الله فيكم ؟ » فقالوا : خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا ، فقال : « أرأيتم إن أسلم عبد الله ؟ » قالوا : أعاذه الله ، فخرج إليهم عبد الله ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فقالوا : شرنا وابن شرنا وانتقصوه، قال: هذا يا رسول الله ما كنت أخاف وأحذر .

● قلت: رواه البخاري في صحيحه في بدء الخلق وفي التفسير، من حديث حميد، عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبي عليه المدينة وهو في أرض يخترف فأتاه، فقال له: إني سائلك عن ثلاث، لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال: « أخبرني بهن جبريل آنفًا » قال: « جبريل ؟ قال: « نعم » قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة ، فقرأ عليه السلام هذه الآية: « ﴿ من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ﴾، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت ، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء الراك رسول الله ،

### ١١٨٧ ـ الحديث الثالث:

عن سعد بن أبي وقاص قال : ما سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ، وفيه نزل: ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن ... ﴾ .

• قلت : رواه البخاري ومسلم في الفضائل ، من حديث عامر بن سعد ، عن أبيه سعد قال : ما سمعت رسول الله على يقول لحي يمشي على وجه الأرض إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام . زاد البخاري وفيه نزلت هذه الآية ﴿ وشهد شاهد

من بني إسرائيل على مثله ... ﴾ الآية ، قال : ولا أدري مالك بن أنس قال الآية أو هي في الحديث ؟ انتهى .

O فائدة: روى الطبري: عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق قال: إن ناسًا يزعمون أن شاهدًا من بني إسرائيل على مثله هو عبد الله بن سلام ، وآل حم إنما أنزلت بمكة كا رواه ابن مردويه عن ابن عباس ، عن الزبير من عدة طرق ، وعبد الله بن سلام إنما أسلم بالمدينة ، وإنما كانت محاجة من رسول الله على لقومه ، فقال : ﴿ ﴿ قُلُ أُرأَيْمَ إِنْ كَانَ مَنْ عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ... ﴾ ، قال التوراة مثل الفرقان ، وموسى مثل محمد ﴿ فآمن واستكبرتم ﴾ أي: فآمن هذا الذي من بني إسرائيل بنبيه وكتابه ، واستكبرتم أنتم فكذبتم نبيكم وكتابكم ﴿إن الله لا يهدي... ﴾ إلى قوله: ﴿إفك قديم ﴾. انتهى.

ثم روى من طريق أبي داود الطيالسي: ثنا شعيب بن صفوان ، ثنا عبد الملك أن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : قال عبد الله بن سلام : في أنزلت هذه الآية: ﴿قَلَ أُرأَيْمَ إِنْ كَانَ مَنْ عَنْدَ اللهِ ... ﴾ إلى قوله: ﴿فَآمَنَ واستكبرتُم ﴾. انتهى.

وروى ابن أبي شيبة في كتابه المفرد في فضائل القرآن: ثنا وكيع، عن ابن عون قال: قيل للشعبي: قوله: ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ﴾ هو: عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف يكون عبد الله بن سلام والسورة مكية؟!. انتهى.

### ١١٨٨ عـ قـوله:

وعن عائشة أنها أنكرت نزول هذه الآية في أخيها عبد الرحمن بن أي بكر : ﴿ والذي قال لوالديه أفّ لكما ﴾ .

ولما كتب معاوية إلى مروان أن يبايع الناس ليزيد بن معاوية ؛ قال عبد الرحمن: لقد جئتم بها هرقلية، أتبايعون لأبنائكم فقال مروان: أيها الناس هو الذي قال الله فيه : ﴿ والذي قال لوالديه أف لكما ﴾

فسمعت عائشة فغضبت ، وقالت : والله ما هو به ولو شئت أن أسميه لسميته ، ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه فأنت فضض من لعنة الله .

• قلت: رواه النسائي من حديث محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر ، فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر، قال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: ﴿ وَالذِي قَالَ لُوالدِيهُ أَفَ لَكُما ﴾ الآية فبلغ ذلك عائشة، فقالت: كذب والله ما هو به، ولو شئت أن أسميه لسميته، ولكن رسول الله عَلَيْكُ لعن أبا مروان ومروان في صلبه فضض من لعنة الله . انتهى .

ورواه الحاكم في المستدرك ، في الفتن ، وقال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه .

قال الذهبي في مختصره: فيه انقطاع ، فإن محمدًا لم يسمع من عائشة .انتهى . ورواه ابن أبي خيثمة في أول تاريخه: ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد أن معاوية كتب إلى مروان بن الحكم: أن يبايع الناس ليزيد بن معاوية ، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها هرقلية ... إلى آخر لفظ المصنف سواء .

ورواه ابن مردویه فی تفسیره ، من حدیث أمیة بن خالد: ثنا شعبة ، عن محمد بن زیاد قال : لما بویع لیزید بن معاویة ، قال مروان بن الحکم : سنة أبی بکر وعمر ... إلى آخره (۱) .

### ١١٨٩ قـ وله:

عن عمر: لو شئت دعوت بصلانق وصناب وكراكر وأسمنة، ولكني رأيت الله تعالى نعى على قوم طيباتهم، فقال: ﴿ أَذَهْبَتُم طيباتُكُمُ فِي حَيَاتُكُمُ الدُنيا ﴾ .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : أصله في البخاري من رواية يوسف بن ماهك، عن عائشة دون ما في آخره.

# وعنه قال : لو شئت لكنت أطيبكم طعامًا وأحسنكم لباسًا ، ولكني أستبقي طيباتي .

#### • قلت :

الأول: رواه ابن المبارك في كتاب الزهد: أخبرنا جرير بن حازم ، أنه سمع الحسن يقول: قدم على أمير المؤمنين عمر وفد أهل البصرة مع أبي موسى الأشعري، قالوا: وكنا ندخل عليه وله كل يوم خبز يُلت ، فربما وافقناها مأدومة بسمن وأحيانا بزيت، وأحيانا باللبن، فربما وافقنا القدائد اليابسة قد دقت ثم أغلى عليها وربما وافقنا اللحم الغريض، وهو قليل ، فقال لنا يومًا: إني والله لقد أرى تقذركم وكراهيتكم طعامي وإني والله لو شئت لكنت أطيبكم طعامًا وأرقكم عيشًا ، أما والله ما أجهل الكراكر وأسنمة وصلا وصناب وصلانق – قال جرير: والصلا: هو الشواء ، والصناب: الخردل ، والصلانق: الخبز الرقاق – ولكني سمعت الله عير أقوامًا بأمر فعلوه ، فقال : ﴿ أَذْهِبُمُ طَيّاتُكُم في حياتكم الدنيا ... ﴾ الآية .انتهى .

ومن طريق ابن المبارك رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث له .

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث له : ثنا أبو نوح ، عن جرير بن حازم، عن الحسن، عن عمر قال: لو شئت لدعوت بصلانق...إلى أخره.

ورواه ابن سعد في الطبقات ، في ترجمة عمر : أنا أبو أسامة حماد بن أسامة ، حدثني جرير بن حازم به و لم يذكر فيه كلام جرير .

ورواه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد، فقال: ثنا عفان، ثنا جرير بن حازم به بتمامه. وأما الثاني : فرواه الطبري : ثنا بشر بن معاذ ، ثنا يزيد بن هارون ، عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة قال : ذكر لنا عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول : لو شئت لكنت أطيبكم طعامًا ... إلى آخره .

ومن طريق الطبري رواه الثعلبي.

ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمر من حديث عفان: ثنا جرير بن حازم،

ثنا الحسن أن عمر قال : والله لو شئت ... إلى آخره .

### ١١٩٠ الحديث الرابع:

عن رسول الله عَلَيْكُ أنه دخل على أهل الصفة وهم يرقعون ثيابهم بالأدم، ما يجدون لها رقاعًا ، فقال : « أنتم اليوم خير أم يغدو أحدكم في حلة ويروح في حلة أخرى ، ويغدى عليه بجفنة ويراح بأخرى ، ويستر بيته كما تستر الكعبة ؟ » قالوا : نحن يومئذ خير قال : « بل أنتم اليوم خير » .

• قلت: رواه الطبري في تفسيره: ثنا بشر بن معاذ ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله على الله على أصحاب الصفة وهم يرقعون ثيابهم بالأدم، ما يجدون لها رقاعًا... إلى آخره سواء .

ومن طريق الطبري رواه الثعلبي ، وهذا مرسل.

وروى أبو نعيم في الحلية ، في ترجمة أصحاب الصفة : حدثنا عبد الله بن محمد ، أنا أبو يحيى الرازي ، ثنا هناد بن السري ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا سنان ابن سنبس الحنفي ، ثني الحسن قال : بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوغلون إليها ما استطاعوا من خير ، فكان عليه الصلاة والسلام يأتيهم ، فيقول : « السلام عليكم يأهل الصفة » فيقولون : وعليك السلام يا رسول الله ، فيقول : « كيف أصبحتم ؟ » فيقولون: بخير يا رسول الله ، فيقول: « أنتم اليوم خير أم يوم يغدى على أحدكم بجفنة ويراح بأخرى، ويغدو في حلة ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة ؟ » فقالوا : نحن يومئذ خير يعطينا الله فنشكر ، فقال عليه السلام : « بل أنتم اليوم خير » . انتهى . والآخر مرسل .

وروى الترمذي في البر والصلة ، من حديث محمد بن كعب القرظي قال : حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول : إنا لجلوس مع رسول الله علي في المجلس

إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو ، فلما رآه رسول الله علينا بكى؛ للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم، ثم قال رسول الله عليه :

( كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى ، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى ، ويستر بيته كما تستر الكعبة ؟ ) قالوا : يا رسول الله ، نحن يومئذ خير ، نكفى المؤنة و نفرغ للعبادة ، فقال عليه السلام : ( أنتم اليوم خير ) . انتهى ؟ . وقال : حديث حسن غريب .

### ١٩١١ ـ الحديث الخامس:

عن النبي عَلَيْكُ أنه كان إذا رأى الريح فزع ، وقال : و اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به ، وإذا رأى مخيلة قام وقعد وجاء وذهب وتغير لونه ؛ فتقول له : يا رسول الله ما تخاف ؟ فيقول : وإني أخاف أن أكون مثل قوم عاد وثمود ؛ حيث قالوا : ﴿ هذا عارض ممطرنا ﴾ .

• قلت: رواه مسلم في صحيحه بتغيير يسير، في باب صلاة الاستسقاء، من حديث ابن جريج: عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: كان النبي علي إذا رأى الريخ قال: ( اللهم إني أسالك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ، وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فسألته عائشة فقال: ( أخشى أن يكون كا قال قوم عاد: ﴿ هذا عارض محطرنا ﴾ ، انتهى .

ورواه الترمذي في التفسير ، والنسائي في الصلاة ، وابن ماجة في الدعاء بالسند المذكور ، قالت : كان النبي عَلَيْكُ إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر ، فإذا مطرت سري عنه ، قالت : فقلت له ، فقال : ﴿ وما أدري لعله كا قال : ﴿ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ﴾ ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن . انتهى .

وكذلك رواه البزار وأبو يعلى في مسنديهما ، والبخاري في كتابه المفرد في الأدب ، وابن مردويه في تفسيره .

# ١١٩٢ الحديث الثامن:

# في حديث أبي ذر: ﴿ لُو كَانَ هَاهُنَا أَحَدُ مِن أَنْفَارِنَا ﴾ .

• قلت : رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل ، وهو حديث إسلام أبي ذر بطوله ، وأنا أذكره مختصرًا : عن عبد الله بن الصامت قال : قال أبو ذر : خرجنا من قومنا غفار – وكانوا يحلون الشهر الحرام – أنا وأخي أنيس وأمنا ، فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذو مال وذو هيئة ، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا ، فحسدنا قومه ، فقالوا له : إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس ، فجاء خالنا فنثا ما قيل له ، قال : فقلت له : أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لنا فيما بعد ، قال : فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها حتى نزلنا بحضرة مكة ، فقال لي أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك قال: فانطلق فراث على ، ثم أتاني ، فقلت : ما حبسك ؟ قال : لقيت رجلاً يزعم أن الله أرسله ، قال : فقلت : ما تقول له الناس ؟ قال : يقولون : شاعر ساحر كاهن ، قال : وكان أنيس شاعرًا فقال : إني سمعت قول الكهان ؛ فما يقول بقولهم ، وقد وضعت قوله على قول الشعر ؛ فما هو بشعرهم ، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون ، قال : فقلت له : هل أنت كافي حتى أنطلق وأنظر ؟ قال : انطلق وكن من أهل مكة على حذر ، قال : فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلاً منهم ، فقلت : أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابيء قال: فأشار إلى، فمال أهل الوادي على بكل مدرة وعظم ؟ حتى خررت مغشيّاً على، فلما أفقت أتيت زمزم، فشربت من مائها واغتسلت ثم جئت فدخلت بين الكعبة وأستارها فلبثت ثلاثين يومًا وليلة مالي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني ، وما وجدت على كبدي سخفة جوع ، قال : فبينا

 <sup>(</sup>١) كذا في المخطوطات الثلاث .

أنا في ليلة قمراء إضحيان ، وقد ضرب الله على أصمخة أهل مكة فما يطوف بالبيت غير أمرأتين فأتتا على ثم انطلقتا تولولان ، وتقولان : لو كان هاهنا أحد من أنفارنا ؟ قال : فاستقبلهما رسول الله عليه وأبو بكر وهما هابطان من الجبل ، فقال : ما لكما ؟ قالتا : الصابىء بين الكعبة وأستارها ، قال : فجاء النبي عليه هو وصاحبه متى استلم الحجر ، ثم طاف بالبيت ، وصلى ، ثم أتيته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام ، فقال : عليك ورحمة الله ممن أنت ؟ قلت : من غفار ... إلى أن قال : فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارًا فأسلم بعضهم ، وقال بقيتهم : إذا قدم رسول الله عنه الله الله ها وأسلم سالمها الله ، مختصرًا، وهذا معظم الحديث.

ورواه أحمد ، وابن راهويه ، والبزار في مسانيدهم . والمصنف استدل به على أن النفر يجمع على أنفار .

### ١١٩٣ ـ الحديث التاسع:

روي أن الجن كانت تسترق السمع ، فلما حرست السماء ورجموا بالشهب ؛ قالوا : ما هذا إلا لنبأ حدث ، فنهض سبعة نفر أو تسعة من أشراف جن نصيبين أو نينوى (١) منهم زوبعة ، فضربوا حتى بلغوا تهامة ، ثم اندفعوا إلى وادي نخلة، فوافقوا رسول الله عَنْيَة، وهو واقف في جوف الليل يصلي ، أو في صلاة الفجر ، فاستمعوا لقراءته ، وذلك عند منصرفه من الطائف حين خرج إليهم يستنصرهم فلم يجيبوه إلى طلبته ، وأغروا به سفهاء ثقيف

• قلت : غريب بهذا اللفظ ، وروى البخاري ، ومسلم من حديث سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله على الجن وما رآهم ، انطلق رسول الله على الجن وما رآهم ، انطلق رسول الله عليه في طائفة من أصحابه ، عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر : وقوله : « نينوى » أخرجه الطبري من رواية قتادة عن هذه الآية ، قال ذكر لنا : إنهم صرفوا إليه من نينوى ... الحديث .

خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل، عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن ؛ استمعوا له ، وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ، فرجعوا إلى قومهم ، فقالوا : يا قومنا ، إنا سمعنا قرآنا عجبا . مختصر (1) .

وروى الحاكم في مستدركه ، من حديث عاصم : عن زر ، عن ابن مسعود قال : هبطوا – يعني : الجن – على النبي عَلَيْكُ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة ﴿ فلما حضروه قالوا أنصتوا ﴾ وكانوا تسعة أحدهم زوبعة ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ﴾ الآية ، إلى ﴿ ضلال مبين ﴾ وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه .

### ١٩٤ - الحديث العاشر:

عن سعيد بن جبير أنه قال : ما قرأ رسول الله عَلَيْكَ على الجن ، ولا رآهم ولكن كان يتلوا في صلاته فمروا به، فقرأ مستمعين وهو لا يشعر، فأنبأه الله باستاعهم .

• قلت: تقدم في الحديث قبله ، رواه البخاري ومسلم، من حديث سعيد بن جبير ، وقد يعكر على هذا ما رواه الترمذي من حديث جابر قال: خرج رسول الله على على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا ، فقال: ( مالي أراكم سكوتًا ، لقد قرأتها على الجن ليلة الجن ؛ فكانوا أحسن ردودا منكم ، كلما أتبت على قوله: ﴿ فَبأَي آلاء ربكما تكذبان ﴾ قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد » . انتهى . وقال: غريب .

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر : متفق عليه بمعناه ، من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس دون أوله ، ودون قوله : هوكانوا تسعة نفر أحدهم زوبعة،، ودون قوله : هفي جوف الليل يصليه، ودون قوله : ه من نينوى » ، ودون قوله : « عند منصرفه ... ه إلى آخره » .

ورواه الحاكم في المستدرك في سورة الرحمن : عن زهير بن محمد ، عن محمد ابن المنكدر ، عن جابر به ، وقال : على شرط الشيخين و لم يخرجاه .

#### 1190 الحديث الحادي عشر:

عن البي عَلَيْكُ أنه قال يومًا: ﴿ إِنّي أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فمن يتبعني ؟ ﴾ قالها ثلاثًا ، فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود قال : لم يحضر ليلة الجن أحد غيري قال : فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في شعب الحجون ، فخط لي خطاً وقال : ﴿ لا تخرج حتى أعود إليك» ، ثم افتتح القرآن ، وسمعت لغطًا شديدًا حتى خفت على رسول الله عَلَيْكَ ، وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه، حتى لا أسمع صوته، ثم انقطعوا كقطع السحاب ، فقال لي رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ هل رأيت شيئًا ؟ ﴾ ، كقطع السحاب ، فقال لي رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ هل رأيت شيئًا ؟ ﴾ ، قلت : نعم رجالًا سودًا مستشعرين بثياب بيض ، فقال : ﴿ أولئك جن نصيبين وكانوا اثني عشر ألفًا ، والسورة التي قرأها عليهم: ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ .

• قلت : غريب بهذا اللفظ الله وأخرج الطبري عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : 
﴿ وَإِذْ صَرِفْنَا إِلَيْكُ نَفْرًا مِنَ الْجِنَ ﴾ قال : ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى ، وأن نبي الله قال : ﴿ إِنِي أَمْرَتَ أَنَ أَقْراً على الجن فأيكم يتبعني ؟ ﴾ فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ، إلا عبد الله بن مسعود قال: فأتبعه ابن مسعود حتى دخل النبي عُلِيَّة شعبًا يقال له : شعب الحجون قال : وخط على ابن مسعود خطاً وقال: «لا تخرج حتى أعود إليك » قال : وسمعت لغطاً شديدًا حتى خفت على نبي الله عليه الله . ولما رجع عَلَيْتُهُ قلت له: ما هذا اللغط الذي سمعته قال: « اختصموا إلى في قتيل ، فقضيت بينهم بالحق » . انتهى . وهو مرسل قال: « اختصموا إلى في قتيل ، فقضيت بينهم بالحق » . انتهى . وهو مرسل

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : لم أجده بتامه في سياقٍ واحد ، بل وجدته مفرقاً .

وروى الحاكم في المستدرك (١) ، في تفسير سورة الجن ، من حديث الزهري ، قال : أخبرني أبو عثمان بن سنة الحزاعي \_ وكان رجلاً من أهل الشام \_ أنه سمع عبد لله بن مسعود يقول : إن رسول الله عَلَيْكُ قال لأصحابه وهو بمكة : « من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل ؟ » فلم يحضر منهم أحد غيري، قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطاً ، ثم أمرني أن أجلس فيه ، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن ، فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه ؛ حتى ما أسمع صوته ، ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين ، حتى بقى منهم رهط ، وفرغ رسول الله عَلَيْكُ مع الفجر، ثم أتاني، فقال : « ما فعل الرهط ؟ » قلت : هم أولئك يا رسول الله ، ثم أخذ عظمًا وروثًا فأعطاهم إياه زادًا ، ثم نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روث . انتهى . وسكت عنه .

وروى الطبري من حديث معمر: عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع رسول الله عبد لله الجن! قال: أجل ، قال: فكيف كان ؟ قال: فذكر أن النبي عبد خطأ وقال: ﴿ لا تبرح منه ﴾ وغشي رسول الله عبد مثل العجاجة السوداء حتى إذا كان قريبًا من الصبح أتاني النبي عبد فقال لي: ﴿ هل رأيت شيئًا ؟ ﴾ قلت: نعم رأيت رجاً لا سودًا مستشعرين بثياب بيض ، قال: ﴿ أولئك جن نصيبين سألوني المتاع ﴾ قال: ﴿ فمتعتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة ﴾ فقلت: يا رسول الله ، وما يغني ذلك عنهم ؟ قال: ﴿ إنهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ، ولا روثًا إلا وجدوا فيه حبة يوم أكل ؛ فلا يستنج أحدكم بعظم ولا روث ﴾ . انتهى (\*)

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ صُرَفْنَا

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر : والطبراني والدارقطني، ولم يذكر قوله: «رجالاً سوداً...» إلى آخره. (۲) قال ابن حجر : وليس فيه عددهم ولا اسم السورة .

إليك نفرًا من الجن ﴾ قال: هم جن نصيبين جاءوا من جزيرة الموصل وكانوا اثني عشر ألفًا ، فقال النبي عَلَيْكَ : ﴿ انظرني حتى آتيك ﴾ وخط عليه خطّاً فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب فذكر قول النبي عَلِيْكَ فلم يبرح، فقال له النبي عَلِيْكَ . ﴿ لُو ذَهِبَ لَمْ يَلُونُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوالْمُوا عَلَالَّاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَ

## ١٩٩٦ - الحديث الثاني عشر:

عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال: « من قرأ سورة الأحقاف ؛ كتب الله لله عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنيا » .

• قلت: رواه الثعلبي ، من حديث سلام بن سليم : ثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عليه : « من قرأ سورة الأحقاف أعطي من الأجر بعدد كل رمل في الدنيا عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات » . انتهى .

ورواه ابن مردویه فی تفسیره بسنده الثانی فی آل عمران . . وبسند الثعلبی رواه الواحدي في تفسیره الوسیط .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: فهذه الأحاديث من مجموعها ما ذكر إلا اسم السورة .



# سورة القتال

|  | ı |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   | • |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

# □ سورة القتال<sup>(1)</sup> □

ذكر فيها ثمانية أحاديث:

١١٩٧ ـ الحديث الأول:

روي أن النبي ﷺ مر على أبي عزة الجمحي وعلى ثمامة بن أثال الحنفي، وفادى رجلاً برجلين من المشركين .

## • قلت : هو ثلاثة أحاديث :

فالأول: في سيرة ابن هشام ، في غزوة بدر الكبرى قال ابن إسحاق: وكان ممن سمي لنا من الأسارى ممن من عليه بغير فداء : أبو العاص بن الربيع ، والمطلب بن حنطب ، وصيفي بن أبي رفاعة ، وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن جمع الجمحي ، مختصر:

وقال الدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف: وأبو عزة الجمحي كان مع المشركين يوم بدر فأسره النبي عَلِيْقَةً ، وكان ممن من عليه ، فلما كان يوم أحد خرج ورجع مع المشركين فأسره النبي عَلِيْقَةً وقتله صبرًا . انتهى .

وأسند البيهقي في المعرفة عن الشافعي ، قال : وكان من الممنون عليهم يوم

<sup>(</sup>١) سورة القتال: هي سورة محمد.

بدر بغير فدية أبو عزة الجمحي ، تركه رسول الله عَلَيْكُ لبناته وأخذ عليه عهدًا ألا يقاتله، فخرج عليه يوم أحد ورجع مع المشركين فما أسر من المشركين غيره، فلما جيء به ، قال : يا محمد ، امنن علي ودعني أعود لبناتي وأنا لا أعود لقتالك ، فقال عليه السلام : «لا تمسح عارضيك ، وتقول : خدعت محمدًا مرتين ، ثم أمر به فضربت عنقه . انتهى .

وروى الواقدي في كتاب المغازي: ثني محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أن النبي عَيِّلِكُ مَنَّ يوم بدر على أبي عزة عمرو بن عبد الله ابن عمير الجمحي ... فذكره بنحوه .

وقد ذكرناه في أحاديث الهداية .

O وحديث تمامة : رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : بعث النبي عليه على الله عليه على الله على على الله على ا

والثالث : رواه الترمذي في كتابه في الجهاد ، من حديث أبي المهلب : عن عمران ابن حصين أن رسول الله عليه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين . انتهى . وقال : حديث حسن صحيح .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثالث من القسم الخامس ، ورواه الطبراني في معجمه ، وذكر فيه قصة .

والذي في الكتاب: أنه فادى رجلاً برجلين من المشركين ، وهي رواية ذكرها البيهقي في المعرفة عن الشافعي : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، ثنا أيوب السختياني ، عن أبي قلابة الجرمي ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أن رسول الله عيلي فدى رجلاً من المسلمين برجلين من المشركين ، قال البيهقي : هكذا وقع في هذا

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وكأنه من النساخ سقط منه ابن .

المتن وأظنه غلطًا من الكاتب، والصحيح ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا أبو الربيع الشافعي بهذا الإسناد أن أصحاب رسول الله عَلَيْكُ أسروا رجلاً من بني عقيل ، وكانت ثقيف أسرت رجلين من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، ففداه النبي عقيل ، وكانت ثقيف أسرت رجلين من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، ففداه النبي عَلَيْكُ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف . انتهى .

# ١٩٨ ـ الحديث الثاني :

روي أن رسول الله عَلَيْكَ كَان في الشعب يوم أحد وقد فشت فيهم الجراحات ، فنادى المشركون : اعل هبل ، فنادى المسلمون : الله أعلى وأجل ، فنادى المشركون : يوم بيوم والحرب سجال ، إن لنا عزى ولا عزى لكم ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم، إن القتلى مختلفة، أما قتلانا فأحياء يرزقون، وأما قتلاكم ففي النار يعذبون».

• قلت : رواه الطبري : حدثنا بشر بن مُعَاد ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ، ورسول الله عَيِّلِيَّةٍ في الشعب وقد فشت فيهم الجراحات ... إلى آخره سواء .

وكذلك ذكره الثعلبي ، عن قتادة من غير سند .

وفي البخاري بعضه ، رواه في غزوة أحد : عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : لقينا المشركين يوم أحد ... فذكر القصة إلى أن قال : فقال أبو سفيان : نحن لنا العزى ولا عزى لكم ، فقال النبي عَيَالِكُ : « أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » فقال أبو سفيان : يوم بيوم والحرب سجال . مختصر .

و لم يذكر ابن مردويه إلا متن البخاري بسنده .

# ١١٩٩ ـ قوله:

عن ابن عباس: لا يموت أحد في معصية الله إلا تضرب الملائكة

في وجهه ودبره<sup>(۱)</sup> .

#### ٠ • ١٢٠ الحديث الثالث:

عن أنس ما خفي على رسول الله عَلَيْكَ بعد هذه الآية أحد من المنافقين ، يعني : قوله تعالى : ﴿ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ﴾ قال : فكان يعرفهم بسيماهم ، ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين يشكونهم الناس ، فباتوا ذات ليلة وأصبحوا على وجه كل واحد مكتوب هذا منافق .

قلت :غريب<sup>(۱)</sup> ، وهو في الثعلبي هكذا .

# . ١٠١١ الحديث الرابع:

عن أبي العالية قال : كان أصحاب النبي ﷺ يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ، كما أنه لا ينفع مع الشرك عمل .

• قلت: رواه الإمام محمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي في كتاب الصلاة: ثنا أبو قدامة ، ثنا وكيع ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية قال : كان أصحاب رسول الله عليه يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب ، كا لا ينفع مع الشرك عمل ، فنزلت : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ . انتهى .

# ○ وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة فمنها:

حديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده - إلا أنه قال عِوَض يحيى بن اليمان : أبو أحمد ، فلينظر – : أخبرنا يحيى بن اليمان ،

 <sup>(</sup>۱) قلت : ذكر نحوه القرطبي في تفسيره عن ابن عباس بدون سند (جـ١٦ / ص ١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) -قال ابن حجر : لم أجده .

ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن مسروق قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول الله عَلَيْكُ : • لا يضر مع الإسلام ذنب ، كما لا ينفع مع الشرك عمل ، . انتهى .

ومن طريق ابن راهويه رواه أبو نعيم في الحلية ، في ترجمة سفيان الثوري ، ثم قال: حديث غريب من رواية الثوري، عن إبراهيم، تفرد به يحيى بن اليمان. انتهى . وأعله عبد الحق في أحكامه في كتاب الإيمان بيحيى بن اليمان (١) وقال : إنه

O حديث آخر: رواه العقيلي في كتابه ، وابن عدي في الكامل ، من حديث حجاج بن نصير: عن منذر بن زياد الطائي ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ابن الخطاب قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: ( لا ينفع مع الشرك شيء كا لا يضر مع الإيمان شيء ) . انتهى .

وهو معلول بحجاج بن نصير ومنذر بن زياد (٢) ، فقال عبد الحق في أحكامه : وحجاج هذا ضعفه ابن معين والنسائي، وقال فيه البخاري وأبو حاتم وابن المديني: متروك ، وقال العقيلي : منذر بن زياد منكر الحديث . انتهى .

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال : قال عمرو بن على الفلاس : كان المنذر بن زياد كذابًا، وقال الدارقطني: متروك وله مناكبر، قال ابن الجوزي : وقد رواه أحمد بن عبد الله الهروي عن عبد الله بن معدان الأزدي ، عن أنس بن مالك ، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : ( إني لأرجو ألا يمنع مع التوحيد ذنب كما لا يمنع مع الشرك عمل ، وقال : هذا أيضًا باطل ، وهو من عمل الهروي .

لا يحتج بحديثه . انتهى .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: ويحيى ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: حجاج بن نصير، عن منذر بن زياد، وهما ضعيفان.

#### ٢٠٢ \_ الحديث الخامس:

عن ابن عمر قال: كنا نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبولاً حتى نزلت ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ فقلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر والموجبات والفواحش حتى نزلت : ﴿ إِنَ الله لا يغفر أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ فكففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب الكبائر ، ونرجو لمن لم يصبها .

• قلت : ثم روى الإمام محمد بن نصر المذكور في الحديث قبله من طريق عبد الله بن المبارك : أخبرني بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كنا معشر أصحاب رسول الله عليه نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبولاً حتى نزلت : ﴿ أطبعوا الله وأطبعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ فقلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟... إلى آخره .

ورواه ابن مردويه في تفسيره: حدثنا دعلج بن أحمد، ثنا جعفر بن محمد ابن الحسن، ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، ثنا عبد الله بن المبارك به سندًا ومتنًا، يلفظ المصنف سواء.

#### ١٢٠٣ الحديث السادس:

قال رسول الله عَلِيَّةِ: «من فاتته صلاة العصر؛ فكأنما وتر أهله وماله».

• قلت : رواه البخاري ومسلم في الصلاة من حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيْقَة : « الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » . انتهى .

#### ٤ ٠١٠ الحديث السابع:

سئل رسول الله عَيْنِ عن القوم في قوله تعالى : ﴿ يستبدل قومًا غيركم ﴾ وكان سلمان إلى جنبه ، فضرب على فخذه وقال : « هذا

وقومه ، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان(منوطا بالثريا ؛ لتناوله رجال من فارس ) .

• قلت : رواه الترمذي من حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله على تلا هذه الآية، فقالوا: ومن يستبدل بنا ؟ قال : فضرب رسول الله على فخذ سلمان ، وقال : وهذا وقومه والذي نفسي بيده... » (١) إلى آخره سواء .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثامن من القسم الثالث ، إلا أنه قال : « الدين » عوض: « الإيمان » ... إلى آخره .

ورواه الحاكم في المستدرك ، إلا أنه لم يقل فيه : ( والذي نفسي بيده ... ) إلى آخره ، وقال : صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه .

ورواه البيهقي في دلائل النبوة ، والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما ، وابن مردويه ، والواحدي .

# ١٢٠٥ الحديث الثامن:

عن رسول الله عَلِيلِةِ أنه قال : ﴿ مِن قَرَأُ سُورَةَ مُحَمَّدُ عَلَيْكُ ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى الله أن يسقيه من أنهار الجنة ﴾ .

• قلت: رواه الثعلبي في تفسيره ، من حديث أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد البوسنجي : ثنا سعيد بن جعفر ، قال : قرأت على معقل بن عبد الله ، عن عكرمة بن خالد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عَيْنَا : ( من قرأ سورة محمد ... ) إلى آخره سواء .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المذكورين في آل عمران.

ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في يونس.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

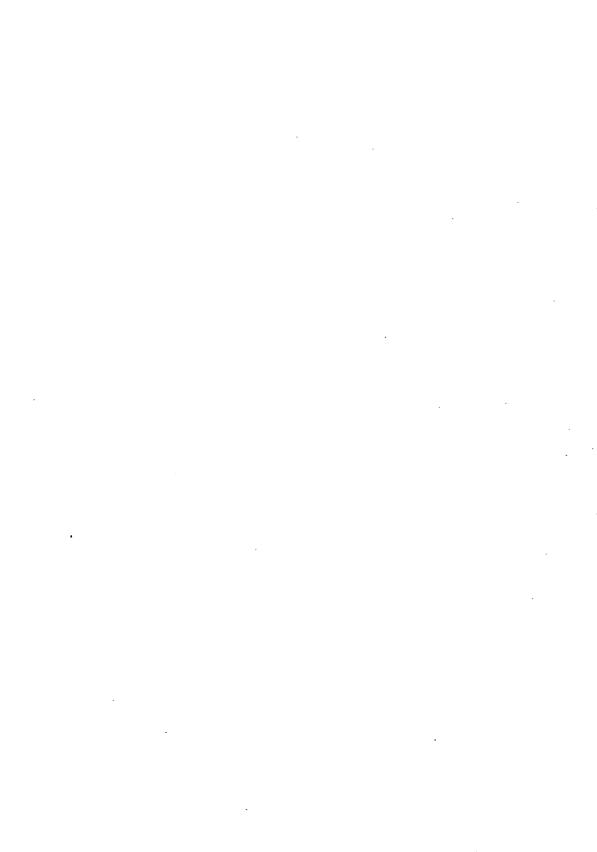

# سورة الفتح



# □ سورة الفتح □

ذكر فيها أربعة عشر حديثًا:

١٢٠٦\_ الحديث الأول : `

عن موسى بن عقبة قال : أقبل رسول الله على من الحديبة ، فقال رجل من أصحابه : ما هذا بفتح ، لقد صددنا عن البيت وصد هدينا ، فبلغ على أله ، فقال : « بئس الكلام هذا ، بل هو أعظم الفتوح ، قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ، ويسألوكم القضية ، ويرغبوا إليكم في الأمان ، وقد رأوا منكم ما كرهوا » .

• قلت: رواه البيهةي في دلائل النبوة ، في باب قصة الحديبية: حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل ، ثنا جدي ، ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا محمد ابن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب الزهري ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر البغدادي ، ثنا محمد بن عمرو بن خالد ، ثنا أبي ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا أبو الأسود ، عن عروة قال: أقبل رسول الله على من الحديبية راجعًا ، فقال رجل من أصحاب رسول الله على : والله ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت، وصد هدينا ، وعكف رسول الله على ، ورد رسول الله على رجلين من المسلمين خرجا ، فبلغ رسول الله على أن هذا ليس بفتح ، فقال رسول الله على : • بئس الكلام ، هذا أعظم الفتوح ، لقد رضي المشركون أن يدفعو كم بالراح عن بلادهم ، ويسألو كم القضية ، ويرغبوا إليكم في الأمان ، وقد رأوا منكم ما كرهوا وقد أظفر كم الله عز وجل عليهم، وردو كم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتوح . . . الحديث بطوله .

١٢٠٧ الحديث الثاني :

روي أنه كان في فتح الحديبية آية عظيمة، وذلك أنه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة ، فتمضمض رسول الله عَيْلِيَّةٍ ثم مجه فيها فدرت الماء حتى شرب جميع من كان معه ، وقيل : فجاش الماء حتى امتلأت ، ولم ينفد ماؤها بعد .

• قلت : رواه البخاري ومسلم في صحيحه في فضائل النبي عَلَيْكُم ، من حديث أبي إسحاق، عن البراء قال : كنا يوم الحديبية على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمشى غير بعيد ، ثم استقينا حتى روينا ورويت ركابنا . انتهى .

وأخرج أيضًا عن المسور ومروان قالا: خرج علينا رسول الله عَيْنِكُم من الحديبية ... إلى أن قال : فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء ، فلم يلبث الناس أن نزحوه وشكوا إلى رسول الله عَيْنَكُ العطش فانتزع سهما من كنانته ، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، فوالله مازال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه . فعصرًا (١) .

وهذا مخالف للأول ، أو تكونا واقعتين أو فعلا في بئر واحدة ، يدل عليه ما رواه الواقدي في المغازي : ثني الهيثم بن واقد ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه قال : حدثني أربعة عشر رجلًا ممن أسلم من الصحابة أن ناجية بن الأعجم حدثهم قال : دعاني رسول الله عَلَيْكُ حين شكي إليه قلة الماء – يعني : في الحديبية – فدفع إلي سهما من كنانته، وأمر بدلو من مائها فمضمض فاه منه ثم مجه في الدلو، وقال لي : « انزل بالماء فصبه في البئر، وحثحث الماء بالسهم » ففعلت فوالذي بعثه بالحق ما كدت أخرج حتى كاد يغمرني ، وفارت كما تفور القدر ، حتى استوى الماء بشفيرها وجعلوا يغترفون منها حتى نهلوا من آخرهم . مختصر .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : ولا مخالفة في هذا لحديث البراء ، لما رواه الواقدي من طريق عطاء بن أبي مروان .. إلى آخره .

قال الواقدي: وثني محمد بن الحجاري، عن أسيد بن أبي أسيد، عن أبي قتادة قال: لما دعا رسول الله عَلَيْكُ الرجل، فنزل بالسهم، وتوجه رسول الله عَلَيْكُ وج فاه فيه، ثم رده في البئر جاشت بالرواء. مختصر. وقوله: فجاش الماء (روى البيهقي في دلائل النبوة قصة الحديبية، من طرق قال في طريق منها: فجاش الماء) (١) حتى ضرب الماء بعطن.

ولمسلم في قصة خيبر من حديث سلمة قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله عَيْلِيَّةِ وَنَحْنَ أَرْبِعَ عَشْرة مَائة ، وعليها خمسون شاة لا ترويها ، فقعد رسول الله عَيْلِيَّةِ على جبا الركية فإما دعا وإما بصق ، قال : فجاشت ، فسقينا واستقينا ... الحديث بطوله .

#### ١ ٠ ٨ - ١ - الحديث الثالث :

عن جابر بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله عَلَيْكَ تحت الشجرة على الموت ، وعلى ألا نفر ، فما نكث أحد منا البيعة إلا جد بن قيس وكان منافقًا ، اختبأ تحت إبط بعيره ولم يسر مع القوم ، أخزاه الله(١٠) .

• قلت : رواه مسلم في كتاب الإمارة ، من حديث أبي الزبير ، عن جابر أنه سُئل كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة مائة فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة - وهي : سمرة - فبايعناه ، غير جد بن قيس الأنصاري اختباً تحت بطن بعيره . انتهى .

ورواه أبو يعلى الموصلي والبزار في مسنديهما من حديث أبي سفيان، عن جابر قال : لم نبايع رسول الله عَلَيْكُ على الموت ، إنما بايعناه على ألا نفر ، بايعناه كلنا إلا الجد بن قيس ، فإنه اختبا تحت بطن بعيره (٢) . انتهى .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده هكذا.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر : فهذا ليس فيه أنه بايع ونكث ، بل فيه أنه لم يبايع أصلًا .

# ١٢٠٩ الحديث الرابع:

روي أن النبي عَلِيْكُ لما أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرًا ؛ استنفر من حول المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه ؛ حذرًا من قريش أن يعرضوا له بحرب ، أو يصدوه عن البيت ، وأحرم هو عَلِيْكُ وساق الهدي ؛ ليعلم أنه لا يريد حربًا ، فتناقل كثير من الأعراب ، وقال : يدهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة واعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم ، وأنه ليس لهم من يقوم بأشغالهم .

• قلت: رواه البيهقي بنقص يسير في دلائل النبوة ، في باب قصة الحديبية : أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي يحيى ، عن مجاهد قال : أُرِيَ رسول الله عليه وهو بالحديبية أنه يدخل مكة ... الحديث إلى أن قال : وقال تعالى : ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا ﴾ . يعنى : أعراب المدينة جهينة ومزينة ، وذلك أنهم استبعهم النبي عليه ؛ لخروجه إلى مكة فقالوا : أنذهب معه إلى قوم جاءوه فقتلوا أصحابه ، فنقاتلهم في ديارهم ، فاعتلوا بالشغل . مختصر .

#### ١٢١٠ الحديث الحامس:

روي أن النبي عَلِي حين ترك الحديبية بعث جواس بن أمية الخزاعي رسولًا إلى أهل مكة ، فهموا به ، فمنعه الأحابيش فلما رجع دعا بعمر رضي الله عنه ليبعثه فقال : إني أخافهم على نفسي لما عرف من عداوتي إياهم ، وما بمكة عدي يمنعني ، ولكني أدلك على رجل هو أعربها مني ، وأحب إليهم عثمان بن عفان ، فبعثه فخبرهم أنه لم يأت بحرب ،

<sup>(</sup>١) في هامش النسخة المصرية : الأحابيش الجماعة من الناس ، ليسوا من قبيلة واحدة وكذلك الأحبوش . كذا بخط المخرج .

وإنما جاء زائرًا لهذا البيت ، معظمًا لحرمته ، فوقروه وقالوا : إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل فقال : ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الله عَلَيْكِم ، واحتبس عندهم، فأرجف بأنهم قتلوه، فقال رسول الله عَلَيْكِم ؛ لا نبرح حتى نناجز القوم، ودعا الناس إلى البيعة؛ فبايعوه تحت الشجرة، وكانت سمرة، قال جابر بن عبد الله : لو كنت أبصر لأريتكم مكانها وقيل : كان عليه السلام جالسًا في ظل (۱) الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصانها ، قال عبد الله بن المغفل : وكنت واقفًا على رأسه وبيدي غصن من الشجرة أذب عنه ، فرفعت الغضن عن ظهره وبايعوه على الموت دونه ، وعلى ألّا يفروا ، فقال لهم عليه السلام : و أنتم اليوم خير أهل الأرض ، وكان عدد المبايعين ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرين (۱) وقيل : ألفًا وأربعمائة ، وقيل : ألفًا وثلاثمائة .

# • قلت : وجدته مفرقًا :

فرواه أحمد في مسنده: ثنا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، قالا : خرج رسول الله عليه عام الحديبية ؛ يريد زيارة البيت ، لا يريد قتالًا ، وساق معه الهدي سبعين بدنة ... إلى أن قال : وقد كان قبل ذلك بعث رسول الله عليه عواس را بن أمية الحزاعي إلى مكة ، وحمله على جمل له ، يقال له : الثعلب ، فلما دخل مكة ؛ أرادت قريش قتله ، فمنعهم الأحابيش ، حتى أتى رسول الله عليه فدعا

<sup>(</sup>١) في هامش النسخة المصرية : أصل . كذا عند مسلم والنسائي . كذا بخط المخرج .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: والرواية التي فيها: ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين. أخرجها ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس موقوفاً، وفي عددهم أقوال غير هذه بسطتها في شرح البخاري.

<sup>(</sup>٣) في هامش النسخة المصرية قال كاتب النسخة : في المغازي للواقدي خراش كذا خط المخرج على الهامش ، أقول : راجعت .. التي بخط شيخي فأجده خراش بن أمية والله الموفق ، وكذا في مختصر ابن حجر خراش بالخاء .

ورواه الطبري في تفسيره: عن عكرمة مولى ابن عباس أن رسول الله عَيْظِيُّهُ دعا جواس بن أمية الخزاعي ... فذكره مرسلًا باللفظ المذكور .

ثم أخرج عن ابن إسحق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله على أخرج عن ابن إسحق قال : « لا نبرح حتى نناجز القوم ، ودعا الناس إلى البيعة؛ فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة فقال: الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت، وجابر يقول: لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألّا نفر ... إلى أن قال : وبلغ رسول الله عَيْلِيَةُ الذي ذكر من أم عثمان باطل . مختصر .

○ وقوله: فبايعوه تحت الشجرة وكانت: سمرة: رواه مسلم في الإمارة من حديث أبي الزبير عن جابر أنه سئل: كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال: كنا أربع عشرة مائة فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي: سمرة.

O وقول جابر لو كنت أبصر لأريتكم مكانها: أخرجاه في الصحيحين ، عن عمرو بن مرة، عن جابر، قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال النبي عليه « أنتم اليوم خير أهل الأرض » قال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. انتهى .

O وحديث عبد الله بن المغفل: رواه النسائي في التفسير: أنا محمد بن عقيل، أنا علي بن الحسين، ثني أبي، عن ثابت، ثني عبد الله بن مغفل المزني قال: كنا مع رسول الله عَيْظَةً بالحديبية في أصل الشجرة، وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة، فرفعته عن ظهره ...، وسيأتي بتمامه في الحديث التاسع.

○ وقوله عليه السلام: « أنتم اليوم خير أهل الأرض » : تقدم قريبًا .
 وأما عدد التابعين : ففيه ثلاث روايات كا ذكر المصنف:

فالرواية الأولى :أخرجاها في الصحيحين : عن سالم ابن أبي الجعد قال : سألت جابر ابن عبد الله عن أصحاب الشجرة؟ فقال: لو كنا مائة لكفانا ، كنا ألفًا وخمسمائة. انتهى. والرواية الثانية :أخرجاها في الصحيحين ، عن عمرو بن مرة ، عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ... وقد تقدم قريبًا بتامه .

وأما الرواية الثالثة :فأخرجاها في الصحيحين أيضًا من حديث عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان أصحاب الشجرة ألفًا وثلاثمائة ، وكانت أسلم ثُمْن المهاجرين . انتهى .

ذكر هذه الأحاديث في المغازي ، وذكر البيهقي في دلائل النبوة الروايات الثلاث وعزاها للصحيحين ، ثم أسند إلى قتادة قال : قلت لسعيد بن المسيب : كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ قال : خمس عشرة مائة ، قال : قلت : فإن جابر ابن عبد الله قال : كانوا أربع عشرة مائة ، قال : يرحمه الله لقد وهم ، هو والله حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة . انتهى .

وهذا رواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثالث من القسم الخامس ، وعزاه البيهقي للبخاري ولم أجده (١) ، قال البيهقي : وهذا يدل على أنه كان يقول في القديم : خمس عشرة ، ثم يذكر الوهم ، فقال : أربع عشرة ، ورواية الأربع

<sup>(</sup>١) قلت : في البخاري ( فتح الباري رقم الحديث ١٥٣ ٤ ) .

عشرة أصح، كذلك رواه البراء بن عازب، ومعقل بن يسار، وسلمة بن الأكوع. انتهى.

#### • قلت :

O فحديث سلمة بن الأكوع: رواه مسلم قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله عليه ونحن أربع عشرة مائة ( فدعانا للبيعة في أقصى الشجرة قال: فبايعته أول الناس ... الحديث .

O وحديث معقل بن يسار : رواه مسلم أيضًا عنه قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي عَلِيْكُ يبايع الناس ، وأنا رافع غصن من أغصانها عن رأسه ، ونحن لم نبايعه الله على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، ثم قال : وفي هذا رد على من يقول : إن هذه الرواية بها جابر ، قال : والصحيح ألف وخمسمائة . انتهى .

O وحديث البراء : ما وجدته (٢) .

# ١٢١١ - الحديث السادس:

روي أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة ، فبعث النبي عَلِيَّةٍ من هزمه وأدخله حيطان مكة ، وكان ذلك في غزوة الحديبية .

• قلت: رواه الطبري في تفسيره: حدثنا ابن حميد، ثنا يعقوب القمي، ثنا جعفر، عن ابن أبزى قال: لما خرج النبي عَلَيْكَ بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة، قال له عمر: يا نبي الله، تدخل على قوم حرب لك بغير سلاح ولا كراع؟! قال: فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها كراعًا ولا سلاحًا إلا حمله، فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل، فسار حتى أتى منى، فنزل بها فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج عليك في خمسمائة، فقال لخالد بن الوليد: « يا خالد، هذا ابن عمك

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

<sup>(</sup>٢) قلت : في البخاري ( فتح الباري رقم الحديث ٤١٥٠ ) .

وقد أتاك في الخيل ، فقال خالد : أنا سيف الله وسيف رسوله فيومئذ سمى سيف الله - يا رسول الله ، ارم بي إن شئت ، فبعثه على خيل فلقى عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ، ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ، ثم عاد في الثانئة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ، فأنزل الله: ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ﴾ إلى قوله : ﴿ عذابًا أليمًا ﴾ ، قال : فكف الله تعالى النبي عنهم من بعد أن أظفرهم عليهم لبقايا من المسلمين كانوا أبقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل . انتهى .

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره كذلك .

قال ابن كثير في تفسيره: وهذا السياق فيه نظر ، فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية ؛ لأن خالدًا لم يكن أسلم بل كان حينئذ طليعة للمشركين ، كا ورد في الصحيح ، ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء ؛ لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام القابل فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام ، ولما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه ، ولا عام الفتح ؛ لأنه لم يستى عام الفتح هديًا، وإنما جاء محاربًا مقاتلاً في جيش عرمرم فهذا السياق فيه خلل ، فليتأمل . انتهى .

#### ١٢١٢ - الحديث السابع:

روي أنه عليه السلام وأصحابه نحروا بالحديبية لما أحصروا ، وقال المصنف : وبعض الحديبية من الحرم .

وروي أن مضارب رسول الله عَيْلِيِّ كانت في الحل ومصلاه في الحرم.

• قلت: روي البخاري في صحيحه في الشهادات، من حديث ابن عمر أن رسول الله عَلَيْ خرج معتمرًا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام القابل، ولا يحمل بها سلاحًا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثًا أمروه أن يخرج، فخرج. انتهى.

وعند البخاري عن المسور ومروان في الحج أنه عَيْنِكُ قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا ، قال البخاري عقيبه : والحديبية خارج الحرم . انتهى . • وقوله : وروي أن مضارب رسول الله عَيْنَكُمْ ... إلى آخره .

رواه أحمد في مسنده في حديث الفتح: ثنا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج رسول الله عليه عام الحديبية يريد زيارة البيت ... فذكره بطوله ، وفيه : وكان رسول الله عليه يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل ، وقد تقدم منه قطعة في الحديث الخامس .

#### ١٢١٣ الحديث الثامن:

قال رسول الله عَنْ ﴿ إِنْ آخِرِ وَطَأَةً وَطَنَّهَا اللهُ تَعَالَى بُوجٍ » .

• قلت : تقدم في آخر براءة (١) .

# ١٢١٤ الحديث التاسع:

روي أن رسول الله على المن الله على المن المحديبية بعثت قريش سهيل ابن عمرو القرشي وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الأحنف، على أن يعرضوا على النبي على أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام ، ففعل ذلك وكتبوا منهم كتابًا ، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه : « اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل وأصحابه : ما نعرف هذا ، ولكن اكتب : باسمك اللهم، ثم قال: « اكتب : هذا ما صالح عليه رسول الله على أنك ولا قاتلناك ، فقالوا : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ،

<sup>(</sup>۱) قلت: راجع رقم (۵۸۶).

ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة ، فقال عليه عليه عليه عبد الله أهل مكة ، فقال عليه الله وأنا محمد بن عبدالله».

• قلت: روي البيهةي في دلائل النبوة ، عن عروة بن الزبير ، فذكر حديث إرسال النبي عَلَيْكُ عَبَانَ بن عفان إلى أهل مكة كما تقدم في الحديث الخامس ، وقال فيه : فرجع عروة إلى قريش ، فقال : إنما جاء الرجل وأصحابه عمارًا فخلوا بينه وبين البيت فليطوفوا ، فشتموه ، ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص ليصلحوا عليهم، فكلموا رسول الله عَيْنَةُ ودعوه إلى الصلح والموادعة ... الحديث بطوله.

ثم أخرج عن ابن إسحاق: ثني الزهري ، صن عروة بن الزبير ، عن المسور ومروان قالا : فدعت قريش سهيل بن عمرو وقالوا : اذهب إلى هذا الرجل وصالحه أن يرجع عنا عامه هذا ، لا تتحدث العرب أنه دخل علينا عنوة ، فخرج سهيل من عندهم حتى انتهى إلى رسول الله عَيْنَا ، فوقع الصلح على أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين ، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض ، وأن يرجع عنهم عامهم ذلك حتى إذا العام المقبل خلوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلاثًا .... الحديث بطوله .

وروى النسائي في التفسير ، من حديث على بن الحسين : ثني أبي ، عن ثابت ، ثني عبد الله بن المغفل قال : كنا مع رسول الله علي بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله : ﴿ إِذْ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله علي فرفعته عن ظهره ، وعلى بن أبي طالب وسهيل ابن عمرو بين يديه فقال رسول الله علي الله علي المحمن الرحيم ، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » فأخذ سهيل يده ، فقال : ما نعرف الرحمن الرحيم ، اكتب في قضيتنا ما نعرف ، فقال : « اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة » فأمسك يده ، لقد ظلمناك إن كنت رسولاً اكتب في قضيتنا ما نعرف ، فقال : « اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، وأنا رسول الله » قال : « اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، وأنا رسول الله » قال : فكتب ...

وفي الصحيحين(١) بعض هذه الألفاظ ، ولكن ما ذكرناه أقرب إلى لفظ الكتاب.

#### ١٢١٥ الحديث العاشر:

روي أن رسول الله عَلَيْكُ رأى في منامه قبل خروجه إلى الحديبية – كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين ، وقد حلقوا وقصروا ، فقص الرؤيا على أصحابه ؛ ففرحوا واستبشروا ، وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم ، وقالوا : إن رؤيا رسول الله عَلَيْكُ حق ، فلما تأخر ذلك ؛ قال عبد الله ابن أبي ، وعبد الله بن نفيل ، ورفاعة بن الحارث : والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد فنزلت: ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق﴾ الآية".

• قلت: رواه البيهقي في دلائل النبوة ، في باب قصة الحديبية : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : أري رسول الله علي وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنيين محلقين رؤسهم ومقصرين ، فقال له أصحابه حين نحر بالحديبية : أين رؤياك يا رسول الله ؟ فأنزل الله عز وجل : ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ﴾ إلى قوله : ﴿ فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا ﴾ ، فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة فتح خيبر ، ثم اعتمر بعد ذلك . وهذا مرسل .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : والقصة في الصحيح من رواية البراء بن عازب، ومن رواية مروان والمسور.

٢) قال ابن حجر: لم أجده هكذا مفسراً.

فأنزل الله : ﴿ لَقَدَ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ ٱلرَّؤِيا بِالْحَقِّ ﴾ الآية . انتهي .

# ١٢١٦ - الحديث الحادي عشر:

روي عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ لَا تَعْلَبُوا صُورُكُم ﴾ ( )

# ١٢١٧ - الحديث الثاني عشر:

عن ابن عمر أنه رأى رجلًا قد أثر في وجهه السجود ، فقال :إنَّ صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ، ولا تشن صورتك .

• قلت: رواه عبد الرزاق في مصنفه، في الصلاة: أنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن حبيب، عن أبي الشعثاء، عن ابن عمر أنه رأى رجلًا يتنحى إذا سجد قال: لا تعلب صورتك ؟ قال: لا تغير لا تشن. انتهى.

ورواه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث: ثنا أحمد بن جعفر ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب ، عن عطاء ، عن ابن عمر أنه رأى رجلاً قد أثر السجود في وجهه ، فقال : لا تعلب صورتك .انتهى . ثم قال : علبت الشيء أعلبه علبًا وعلوبًا إذا أثرت فيه . انتهى (٢) .

# ١٢١٨ الحديث الثالث عشر:

قال النبي ﷺ: (من كثرت صلاته بالليل؛ حسن وجهه بالنهار، .

• قلت : روي من حديث جابر ، ومن حديث أنس .

○ فحدیث جابر: رواه ابن ماجة في سننه ، في الصلاة من حدیث أبي زید ثابت
 ابن موسى: عن شریك ، عن الأعمش ، عن أبي سفیان ، عن جابر قال : قال

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده مرفوعاً وهو في الذي بعده موقوف.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

رسول الله عَلِيُّ : ﴿ مَن كَثَرَت صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ ؛ حَسَنَ وَجَهُهُ بِالنَّهَارِ ﴾ . انتهى .

وقد طعن ابن عدي ، والعقيلي ، وابن حبان في ثابت ، بسبب روايته لهذا الحديث ، وذلك على ما نقل ابن طاهر عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال : دخل ثابت بن موسى الزاهد على شريك القاضي، وكان شريك رجلًا مزاحًا وثابت رجلًا صالحًا، والمستملي بين يدي شريك، وشريك يقول له: ثنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : قال رسول الله عليه : ولم يذكر المتن ، فلما نظر إلى ثابت قال يباسطه : من كثرت صلاته بالليل ؛ حسن وجهه بالنهار ، فظن ثابت ؛ لغفلته أنه روى هذا الحديث بهذا الإسناد ، وكان ثابت يحدث به عن شريك بهذا الإسناد، وليس لهذا الحديث أصل إلا من هذا الوجه، وعن قوم من المجروحين سرقوه من ثابت ورووه عن شريك . انتهى . كلامه .

وكذلك قاله ابن عدي في الكامل ، كما قاله محمد بن عبد الله الحاكم سواء . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات بهذا الإسناد ، ونقل كلام ابن عدي . قال ابن طاهر : كل من رواه عن شريك غير ثقة .

وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، في كتابه مسند الشهاب : وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق عن ثقات غير ثابت وغير شريك ، وذلك كا أخبرنا ، فساق بسئده إلى عبد الله بن شبرمة الشريكى ، ثنا شريك ، وعن سعيد ابن حفص . ثنا شريك ، وعن موسى بن علي . ثنا شريك ، وعن كثير بن عبد الله ابن كثير ، ثنا شريك به ، ثم رواه من حديث إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن علي البحار ، ومحمد بن علي بن الربيع قالوا: ثنا عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، وابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعًا نحوه ، ثم رواه من حديث الحسين بن حفص : عن الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، ( ومن حديث علي بن الحسين الحلمي : ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ) ( ومن حديث عن جابر ) ( من حديث عن جابر ) ( من حديث المسين الحلمي : ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ) ( من حديث أبي العتاهية القاسم بن إسماعيل الشاعر : ثنا الأعمش ،

عن أبي سفيان به ، فهذه ثمانية طرق (١) .

ولم يصحح ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب شيئًا من هذه الطرق، وإنما قال : وقد رواه قوم من الضعفاء عن ثقات عن الأعمش ، ثم ذكرها ، قال : وظن صاحب الشهاب أن الحديث صحيح لكثرة رواته ، وهو معذور ؟ لأنه لم يكن من أهل الشام . انتهى .

ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء ، من حديث عبد الحميد بن بحر الكوفي : عن شريك به ، ثم قال : وعبد الحميد هذا كان يسرق الأخبار ، لا يحل الاحتجاج بحديثه ، وهو سرقه من ثابت ، وثابت أخطأ فيه .

O وحديث أنس: رواه ابن الجوزي في الموضوعات، من حديث حكامة بنت عثمان بن دينار قالت: حدثني أبي، عن أخيه مالك بن دينار، عن أنس مرفوعًا بلفظه سواء، ثم قال: هذا حديث لا يصع عن رسول الله عَيْنَاتُه، وهذا السند فيه عثمان بن دينار روت عنه ابنته حكامة أحاديث بواطيل لا أصل لها. انتهى (٢).

وقال ابن أبي حاتم في علله : قال أبي : هذا حديث موضوع .

# ١٢١٩ الحديث الرابع عشر:

عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال : « من قرأ سورة الفتح ؛ فكأنما كان ممن شهد مع محمد عَلِيْكُ فتح مكة ، هو هكذا في الفائق لابن غنائم.

• قلت : رواه ابن مردويه في تفسيره بسنده الثاني في آل عمران . ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في يونس .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: من طرق واهية.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وأخرجه ابن جميع في معجمه ، من حديث أنس وابن الجوزي من وجه آخر عنه وهو باطل أيضاً من الوجهين .

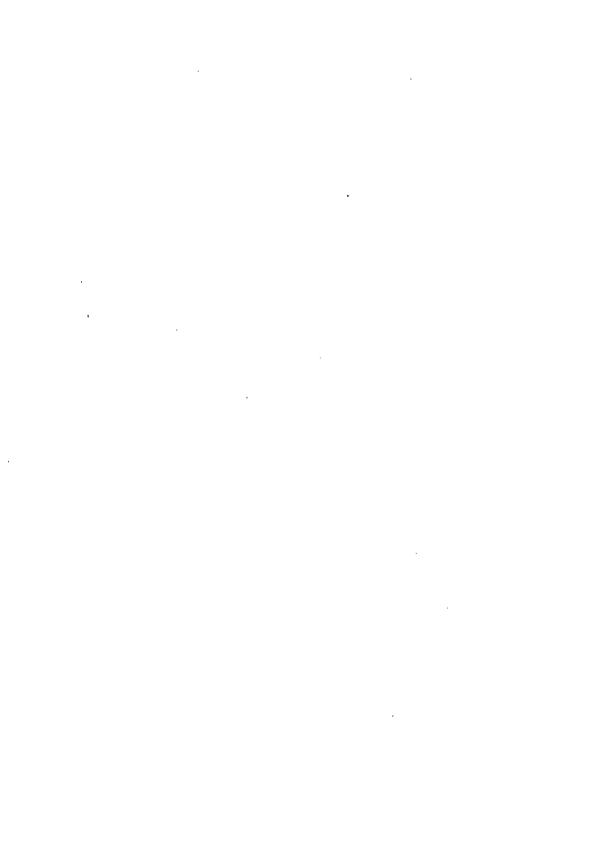

# سورة الحجرات

and the second of the second o

# □ سورة الحجرات □

ذكر فيها سبعة وعشرين حديثًا:

# ١٢٢٠ الحديث الأول:

روي أن النبي عَنِيْكَ بعث سرية إلى تهامة ، سبعة وعشرين رجلًا عليهم المنذر بن عمرو الساعدي ، فقتلهم بنو عامر وعليهم عامر بن الطفيل إلا ثلاثة نفر نجوا فلقوا رجلين من بني سليم بقرب المدينة فاعتزيا لهم إلى بني عامر ؛ لأنهم أعز من بني سليم فقتلوهما وسلبوهما ، ثم أتوا رسول الله عَلِيْكَ فقال : ( بئسما صنعتم ) كانا من سليم والسلب ما كسوتهما فوداهما رسول الله عَلِيْكَة .

• قلت : رواه البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب الخامس عشر : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى مقاتل بن حيان في قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾، قال: بلغنا أن رسول الله عليه بعث سرية واستعمل عليهم المنذر ابن عمرو الأنصاري ، فذكر قصة أصحاب بئر معونة ورجوع ثلاثة نفر منهم إلى المدينة ، وأنهم لقوا رجلين من بني سليم جاءين من عند رسول الله عليه فقالوا : من أنتا فاعتزيا إلى بني عامر فقلتوهما ، وأتوا النبي عليه فأخبروه الخبر ، فكره النبي عليه قتلهما ، فنزلت الآية . انتهى .

وروي في دلائل النبوة عن موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق قال : بعث رسول لله عَلَيْكُ سرية قبل نجد – وفي لفظ : قبل أرض بني سليم – وهي يومئذ بئر معونة وكان أميرهم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة ، ورئيس المشركين يومئذ

عامر بن الطفيل حتى إذا كان المسلمون ببعض الطريق بعثوا حرام بن ملحان إلى المشركين ؛ ليقرأ عليهم كتاب رسول الله عليه ، فلما أتاه لم ينظر في كتابه وغدا عليه عامر فقتله، واتبع المشركون أثره حتى وجدوا القوم مقبلين هم والمنذر، وقاتل القوم حتى قتل المسلمون عن آخرهم ، وارتث في القتلى كعب بن زيد حتى قتل يوم الحندق ، وكان عمرو بن أمية الضمري في سرح القوم ، فأخذه عامر بن الطفيل فأعتقه ، وكان ثلاثة نفر من سرية المنذر بن عمرو تخلفوا على ضالة يبغونها ، فانطلق أحدهم نحو المشركين فقتل، وأما الآخران فأقبلا إلى رسول الله على فلما كان ببعض الطريق لقيا رجلين من بني كلاب كافرين ، قد كانا وصلا إلى رسول الله على الله على عمرو بن أمية الضمري على رسول الله على أخبره الخبر ، فقال عليه السلام : عمرو بن أمية الضمري على رسول الله على أخبره الخبر ، فقال عليه السلام : عمرو بن أمية الضمري على رسول الله على أخبره الخبر ، فقال عليه السلام : ولا دينهما ) مختصر من حديثين : أحدهما : عن موسى بن عقبة ، والآخر : عن ابن إسحاق (١) .

#### ١٢٢١ ــ الحديث الثاني :

عن مسروق قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها في اليوم الله ي اليوم الله ي اليوم الله عنه نقلت : إني صائم ، فقالت : قد نهى رسول الله عَيْنِ عن صوم هذا اليوم ، وفيه نزلت : ها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله .

• قلت: غريب، وروى الدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف: حدثنا إبراهيم ابن حماد، ثنا عباس بن يزيد، ثنا بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن مالك بن حمرة، عن مسروق قال: دخلت على عائشة في اليوم الذي يشك فيه أنه يوم عرفة ... الحديث. انتهى . ذكره في باب حمزة وحمرة، وقال: مالك بن حمرة هذا بالحاء والراء المهملتين، أبو عطية الهمداني روى عنه أبو إسحاق ومحمد

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وهو المحفوظ والمشهور في المغازي .

ابن سیرین . انتهی . و لم یذکره بجرح ولا تعدیل .

وذكره الثعلبي في تفسيره بلفظ المصنف من غير سند(١).

#### ١٢٢٢ الحديث الثالث:

عن الحسن أن ناسًا ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة ، فأمرهم أن يعيدوا ذبحًا آخر

وعنه لما استقر رسول الله عَلِيُّ بالمدينة أتبه الوفود من الآفاق ، وأكثروا عليه المسائل؛ فنهوا أن يبتدئوه بالمسألة حتى يكون هو المبتدي .

#### و قلت :

الأول : رواه عبد الرزاق في تفسيره : أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ قال : هم قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي عَلَيْكُ ، فأمرهم أن يعيدوا الذبح .

ورواه الطبري : ثنا بشر بن معاذ ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سعيد ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ قال: ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل كذا ، لو صنع كذا ، لو قيل: كذا ، قال : وقال الحسن : هم أناس من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي عَلَيْكُ فأمرهم النبي عَلَيْكُ أن يعيدوا ذبحًا آخر . انتهي .

والثاني: غريب (١).

## ١٢٢٣ الحديث الربع:

عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية يعنى : ﴿ وَلا تَجْهُرُوا

<sup>(</sup>١) قلت : أخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن مسروق ، وذكر القصة مع عائشة ( مجمع الزوائد ج ٣ / ص ١٤٨ ) . ٠

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده.

له بالقول ﴾ قال أبو بكر : يا رسول الله ، والله لا أكلمك إلا السرار ، أو أخا السرار ، حتى ألقى الله .

وعن عمر أنه كان يكلم النبي عَلَيْكُ كَأْخِي السرار ، ولا يسمعه حتى يستفهمه .

وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قدم على النبي عَلَيْكَ وفد ، أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون، ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله عَيْكِة.

#### • قلت :

الأول: غريب ، وذكره الواحدي في أسباب النزول وفي الوسيط: عن عطاء ، عن ابن عباس قال: كأخي السرار ، ولم يصل سنده به .

ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة قال : لما نزلت : ﴿ إِن الذين الله عِنه عند رسول الله ﴾ قال أبو بكر رضي الله عنه : والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله ، لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله عز وجل . انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه . انتهى .

وروى الطبراني في معجمه ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث ذيال ابن عبيد بن حنظلة : حدثني جدي حنظلة بن حذيم المالكي رضي الله عنه قال : كان رسول الله عليه لله يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه . انتهى .

وروى البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب الحادي والستين ، عن الحاكم بسنده إلى موسى بن عبد الملك بن عمير ، عن شيبة بن عثمان الحجبي ، عن عثمان بن طلحة ، عن النبي عَيِّسَةٍ قال : « ثلاث تصفين لك ود أخيك : تسلم عليه إذا لقيته ، وتوسع له في المجلس ، وتدعوه بأحب أسمائه إليه » . انتهى .

قال ابن أبي حاتم في علله سألت أبي عن حديث رواه موسى بن عبد الملك

ابن عمير، عن أبيه به سندًا ومتنًا، فقال: حديث منكر، وموسى هذا ضعيف. انتهى. وعن الحاكم رواه البيهقى في المدخل .

ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث طارق بن شهاب: عن أبي بكر قال : لما نزلت : ﴿ يَأْيِهَا الذِّينِ آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ قلت : يا رسول الله ، آليت أن لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله . انتهى .

ورواه البزار في مسنده من حديث حصين بن عمر: عن مخارق ، عن طارق به، قال: وحصين حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وكذلك رواه الواحدي في الوسيط.

○ وحديث عمر: رواه البخاري في صحيحه: عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: لما نزلت: ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ كان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي عَيْقَةٌ حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يسنفهمه. مختصر.

وحدیث أبی بكر : غریب (۱) .

#### ١٢٢٤ الحديث الخامس:

أنه قال للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم أحد: « اصر خ بالناس (۲) .

وكان العباس أجهر الناس صوتًا (٣) .

وروي أن غارة أتتهم يومًا فصاح العباس: ياصباحاه ؛ فأسقطت الحوامل لشدة صوته (٤) .

وزعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : لم أجده ، وقد تقدم أن ذلك كان يوم حنين، والعباس لم يشهد أحداً.

<sup>(</sup>٣) . قال ابن حجر : لم أجده .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: لم أجده.

السبع في جوفه<sup>(۱)</sup> .

#### ١٢٢٥ الحديث السادس:

عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس ، وكان في أذنه وقر، وكان جهوري الصوت، وكان إذا تكلم رفع صوته، وكان يكلم رسول الله عَيْنَاتُهُ فيتأذى بصوته (٢٠).

# ١٢٢٦ الحديث السابع:

وعن أنس قال : لما نزلت ؛ فقد ثابت ، ففقده رسول الله ، فأخبر بشأنه فدعاه فسأله ، فقال : يا رسول الله ، لقد أنزلت هذه الآية وأنا رجل جهير الصوت ، فأخاف أن يكون حبط عملي ، فقال له رسول الله علي : « لست هناك إنك تعيش بخير ، وتموت بخير ، وإنك من أهل الجنة » .

• قلت : أخرجه البخاري في التفسير ، وفي فضائل النبي عَلَيْكُ ، ومسلم في الإيمان ، من حديث أنس أن النبي عَلَيْكُ افتقد ثابت بن قيس فقال رجل : يا رسول الله ، أنا أعلم لك علمه ، فأتاه فوجده جالسًا في بيته منكسًا رأسه ، فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر ، كان يرفع صوته فوق صوت النبي عَلَيْكُ فقد حبط عمله ، وهو من أهل النار ، فأتى الرجل النبي عَلَيْكُ فأخبره أنه قال : كذا وكذا ، فقال موسى : (٦)

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده.

قلت : ذكره الواحدي في أسباب النزول بدون سندٍ ولا راوٍ ( ص ٣٤٢٤ ) . وذكر ابن الجوزي في تفسيره ، نحوه عن مقاتل ( ج ٧ / ص ٤٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش النسخة المصرية مكتوب ما نصه لعله أنس.

فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة ، فقال : « اذهب إليه فقل له: لست من أهل النار ، ولكنك من أهل الجنة » . انتهى .

وزاد فيه أحمد في مسنده ، والطبراني في معجمه ، والبيهقي في دلائل النبوة : قال أنس : كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة ، فلما كان يوم اليمامة جاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس أكفانه ، وقال : بئسما تعودون أقرانكم ، ثم تقدم فقاتل حتى قتل . انتهى .

#### ١٢٢٧ الحديث الثامن:

قال عليه السلام: « وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطًا أو يلم ».

• قلت: رواه مسلم في صحيحه ، في كتاب الزكاة من حديث عياض بن عبد الله: عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله عَلَيْكُ قام فخطب الناس ، فقال: « لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا » ، فقال رجل: يا رسول الله ، أياتي الخير بالشر ؟ فصمت رسول الله عَلِيْكُ ، ثم قال: «كيف قلت» قال: قلت: أياتي الخير بالشر؟ قال: « إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو أن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطًا أو يُلم ، إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت ، فمن يأخذ مالًا بحقه يبارك له فيه ، ومن يأخذ مالًا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع » .

## ١٢٢٨ الحديث التاسع:

روي أن وفد تميم أتوا رسول الله عَيْنِيَةِ وقت الظهر وهو راقد ، فجعلوا ينادونه : يا محمد اخرج إلينا ، فاستيقظ فخرج ، ونزلت : ﴿ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ﴾ الآية .

وسئل النبي عَيِّكَ فقال : « هم جفاة بني تميم لولا أنهم أشد قتالًا للأعور الدجال ، لدعوت الله عليهم أن يهلكهم » .

#### ه قلت:

الأول: رواه الواحدي في أسباب النزول ، والثعلبي في تفسيره من حديث يعلى بن عبد الرحمن : ثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله قال : جاءت بنو تميم فدخلوا المسجد فنادوا رسول الله عَيْنَا من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد ، فأذى ذلك رسول الله عَيْنَا من صياحهم فخرج إليهم فقالوا : يا محمد ، جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا ... الحديث بطوله ، قال : ونزل القرآن فيهم : ﴿ إِن الذين ينادونك من وراء الحجرات ﴾ الآية .

وذكره ابن هشام في السيرة ، في آخر غزوة تبوك : عن ابن إسحاق قال : قدمت وفود العرب على رسول الله عَلَيْكُ ... إلى أن قال : ولما قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد فنادوا رسول الله عَلَيْكُ من وراء الحجرات : يا محمد ، اخرج إلينا فأذى رسول الله عَلَيْكُ صياحهم وخرج إليهم، فقالوا: يا محمد، جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا؛ فأذن لهم ، فقام عطارد بن حاجب فخطب ، وأمر النبي عَلِيْكُ للساعرنا وخطيبنا؛ فأذن لهم ، فقام عطارد بن حاجب فخطب ، وأمر النبي عَلِيْكُ ثابت بن قيس أن يجيبه ، قال : فأجابه ثابت بخطبة أفصح منها ، ثم قام شاعرهم الزبرقان بن بدر فذكر شعرًا، في المفاخرة، فأمر النبي عَلِيْكُ حسان بن ثابت أن يجيبه فأجابه ، عاد فذكر شعرًا فأجابه حتى تكرر ذلك منهما ... بطوله وفي آخره : ونزل فيهم القرآن ﴿ إِن الذين ينادونك من وراء الحجرات ﴾ الآية ، مختصر .

وكذلك رواه البيهقي في دلائل النبوة في باب الوفود بسنده إلى ابن إسحاق فذكره باللفظ المذكور .

ورواه ابن مردویه فی تفسیره من طریق محمد بن إسحاق: ثنی محمد بن السائب الکلبی ، عن أبی صالح ، عن ابن عباس قال: قدم وفد بنی تمیم \_ وهم سبعون رجلًا أو ثمانون رجلًا منهم الزبرقان بن بدر ، وعطارد بن حاجب ، وقیس ابن عاصم ، وقیس بن الحارث ، وعمرو بن الأهتم \_ المدینة فانطلق معهم عیینة ابن حصن الفزاری ، حتی أتوا منزل رسول الله عیانه فنادوه من وراء الحجرات

بصوت جاف: يا محمد ، اخرج إلينا ، يا محمد ، اخرج إلينا ، يالا محمد اخرج إلينا ؛ فخرج إليهم ، فقالوا له: يا محمد ، إن مدحنا زين ، وإن شتمنا شين ، نحن أكرم العرب، فقال رسول الله علينة : ﴿ كذبتم، بل مدحة الله الزين وشتمه الشين، وأكرم منكم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﴾ فقالوا : إنا أتيناك لنفاخرك... فذكره بطوله ، وفي آخره فقال التميميون : فقالوا : والله إن خطيبه لأخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا ، قال : وفيهم أنزل الله ﴿ إِن الذين ينادونك من وراء الحجرات ﴾ الآية (١) . انتهى .

ورواه ابن سعد في الطبقات ، في باب الوفود : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ، ثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ، عن الزهري ... فذكره بلفظ ابن مردويه .

وأعاده في ترجمة ثابت بن قيس وقال فيه : أتوا رسول الله عَلَيْظَةً وقد أذن بلال للظهر... فذكره، وكذلك رواه الواقدي، في كتاب المغازي بالسند المذكور.

وأما الثاني: فرواه الثعلبي: أنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن فنجويه ، ثنا عبد الله ابن يوسف ، ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ، ثنا هاشم بن القاسم الحراني، ثنا يعلى بن الأشدق ، ثنا سعيد بن عبد الله أن النبي عَلِيلَةُ سُئل عن قبول الله تعالى: ﴿ إِنَ اللَّذِينَ يَنَادُونَكُ مِن وَرَاء الحَجَرَاتُ أَكْثُرُهُم لَا يَعْقَلُونَ ﴾ من هم ؟ قال : وهم جفاة بني تميم ... ، إلى آخره .

ولمسلم في الفضائل عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله عليه سمعته يقول: «هم أشد أمتين على الدجال».

#### ١٢٢٩ إلحديث العاشر:

روي أن رسول الله على بعث الوليد بن عقبة \_ أخا عثمان لأمه، وهو الذي ولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص ، فصلى بالناس

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وكذا أخرجه ابن منده في المعرفة .

صلاة الفجر أربعًا وهو سكران فقال : هل أزيدكم فعزله عنمان عنهم وبعثه رسول الله عنها مصدقًا إلى بني المصطفى ، وكانت بينهم وبينه إحنة ، فلما شارف ديارهم ركبوا مستقبلين له ، فحسبهم مقاتليه ، فرجع وقال لرسول الله عَيْنِيَةِ : قد ارتدوا ومنعوا الزكاة ، فوردوا وقالوا : نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، فاتهمهم فقال : « لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلًا هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم » ، ثم ضرب بيده على كتف على رضي الله عنه .

وقيل بعث إليهم خالد بن الوليد، فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين، فسلموا إليه الصدقات فرجع (١٠).

• قلت: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ، والطبراني في معجمه من حديث موسى بن عبيدة الربذي : عن ثابت مولى أم سلمة ، عن أم سلمة أن النبي عليه بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق بعد الوقعة ؛ يأخذ صدقات أموالهم فلما سمعوا ؛ خرج إليه ركب منهم يستقبلونه ، فظن أنهم ساروا إليه ليقاتلوا ، فرجع إلى رسول الله عليه وقال : يا رسول الله، إن بني المصطلق منعوني صدقاتهم ولما سمعوا بمرجعه ؛ أقبلوا حتى قدموا المدينة وصلوا وراءه في الصفوف ، فلما فرغوا قالوا : إنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله ، يا رسول الله ، ذكر لنا أنك أرسلت لنا رجلًا يصدق أموالنا فسررنا بذلك وقرت أعيننا ، ثم سمعنا أنه رجع فخشينا أن يكون ذكره غضبا من الله أو من رسوله قالت : فما زالوا يعذرون إليه ؛ حتى نزلت فيهم الآية : ﴿ يأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فبينوا ﴾ . انتهى . للطبراني ،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : لم أره .

قلت : بعث خالد بن الوليد إليهم بعد الوليد . روي بألفاظ عدة ، فروي من حديث الحسن رواه عبد بن حميد ، وعن قتادة رواه أيضاً عبد بن حميد وابن جرير وعبد الرزاق في تفسيره ( راجع الدر المنثور ج ٦ / ص ٨٨ ) .

وزاد ابن راهویه قال : فما زالوا یعتذرون إلیه حتی جاءه المؤذن لصلاة العصر فصلی المكتوبة ، ثم دخل بیتی ، فصلی بعدها ركعتین لم یصلهما قبل ولا بعد ، قال : فبعثت إلیها عائشة ما هذه الصلاة التی صلاها رسول الله عَلَیْنَهُ فی بیتك ؟ فقالت : هذه سجدتان كان رسول الله عَلَیْنَهٔ یصلیهما قبل العصر ، فشغله بنو المصطلق فأنزل الله:

﴿ يأیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً ﴾ (۱) . انتهی .

ورواه أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه : ثنا محمد بن سابق ، ثنا عيسى ابن دينار ، ثني أبي ، أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي ، يقول : قدمت على رسول الله عليه فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه ، ودعاني إلى الزكاة ، فقلت : يا رسول الله ، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة ، وترسل إلى رسول الله ، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة ، وترسل إلى رسول الله عليه لأبان الذي بينه وبين رسول الله عليه لم يأته الرسول ؛ ظن أنه حدث فيه سخط من الله أو من رسوله، فدعا بسروات قومه وأخبرهم بذلك وقال لهم : انطلقوا بنا إلى رسول الله عليه فلما كانوا ببعض الطريق ، وبعث رسول الله عليه الوليد بن عقبة ليقبض ما عنده. فلما كانوا ببعض الطريق ، وبعث رسول الله عليه فقال : يا رسول الله ، إن الحارث فلما رآهم فرق ورجع ، فأتى رسول الله على رسول الله على قال : أنت منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ، قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رآني ، ولكن الم احتبس رسولك خشيت أن يكون سخطة من الله ورسوله ، فنزلت ﴿ يأيها الله ين المنوا إن جاء كم فاسق بنبا فنهينوا ﴾ الآية . انتهى .

وبهذا السند والمتن رواه الواحدي في أسباب النزول .

وذكره الثعلبي في تفسيره بلفظ المصنف سواء من غير سند .

○ وقصة الوليد بن عقبة في الصلاة: رواها مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود: عن حصين بن المنذر قال: شهدت عثان بن عفان أتي الوليد بن عقبة ، وقد صلى

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .

الغداة بالكوفة ركعتين ثم قال: أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان قال أحدهما: رأيته يشربها ، وقال الآخر: رأيته يتقياها ، فقال عثمان: إنه لم يتقياها حتى شربها ، فقال لعلي: أقم عليه الحد ، وقال لابن أخيه عبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد ، فأخذ السوط فجلده وعلي يعد حتى إذا بلغ أربعين جلدة قال له: أمسك ، جلد النبي عليلة أربعين ، وجلد عثمان ثمانين ، وكل سنة. انتهى. هكذا في مسلم: وقد صلى الغداة ركعتين .

ورواه البيهقي في دلائل النبوة، والنسائي في سننه الكبرى، وإسحاق بن راهويه في مسنده ، وقالوا فيه : وقد صلى الغداة أربعًا . فلينظر .

ورواه ابن مردويه في تفسيره، والحديثان المذكوران عن الطبراني سنده ومتنه فيهما.

وروي أيضًا من حديث عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن موسى ابن المسيب ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله قال : بعث رسول الله عليه الوليد بن عقبة إلى بني وليعة ، وكانت بينهم شحناء في الجاهلية ، فلما استقبلوه ؛ خشي ورجع إلى رسول الله عيالية وقال له : إن بني وليعة منعوني الصدقة وأرادوا قتلي ، فلما بلغهم ، أتوا رسول الله عيالية فكذبوه ، وقالوا : إن بيننا وبينه شحناء ، فقال عليه السلام : ( لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلًا يقاتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم هو هذا ) وضرب بيده على كتف علي وفيهم نزلت : ﴿ يأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً ... ﴾ الآية .

# ١٢٣٠ الحديث الحادي عشر:

عن ابن عباس قال: وقف رسول الله عَيِّلِيَّةِ على مجلس بعض الأنصار، وهو على حمار ، فبال الحمار فأمسك عبد الله بن أبي بأنفه وقال : خل سبيل حمارك فقد آذانا نته . فقال عبد الله بن رواحة : والله إن بول حماره لأطيب من مسكك .

وروي: أن هماره لأفضل منك، وبول هماره أطيب من مسكك (۱) ومضى عليه الصلاة والسلام، وطال الخوض بينهما، حتى استبا وتجالدا، وجاء الأوس والخزرج ، فتجالدوا بالعصي ، وقيل : بالأيدي والنعال والسعف فرجع إليهم رسول الله عَيْرِاللَّهُ فأصلح بينهما ، ونزلت : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ الآية .

# • قلت : غریب من حدیث ابن غباس (۲)

ورواه البخاري ، ومسلم من حديث أنس بتغيير يسير من حديث معتمر بن سليمان : عن أبيه ، عن أنس قال : قبل للنبي عَيِّلْهُ : لو أتيت عبد الله بن أبي ؛ فانطلق إليه النبي عَيِّلْهُ وركب حمارًا ، وانطلق المسلمون يمشون معه ، وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي عَيِّلْهُ ؛ بال الحمار ، فقال عبد الله بن أبي : إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك ، فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول الله أطيب ريحًا منك ، فاستبا ؛ فغضب لكل واحد منهما أصحابه ، وكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنها أنزلت: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ الآية. انتهى.

رواه البخاري في الشهادات ، ومسلم في المغازي في غزوة أحد . ولم يروه ابن مردويه إلا بلفظ الصحيحين وسنديهما، وكذلك الواحدي في الوسيط.

# ١٢٣١ الحديث الثاني عشر:

روي عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « يا بن أم عبد ، هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة » قال : الله ورسوله أعلم ! قال : «لا يجهز على جريحها، لا يقتل أسيرها، لا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها».

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : لم أره هكذا .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أره عن ابن عباس.

• قلت: رواه الحاكم في المستدرك ، في كتاب: قتال أهل البغي من حديث كوثر ابن حكيم: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ قال: ( يا بن أم عبد ، هل تدري ... ) إلى آخره سواء ، وسكت عنه ، وتعقبه الذهبي في مختصره ، وقال: كوثر بن حكيم متروك . انتهى .

وكذلك رواه البزار في مسنده ، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ، والثعلبي في تفسيره ، والواحدي في الوسيط ، قال البزار : لا نعلم رواه عن النبي عَلَيْكُ إلا ابن عمر ، ولا طريق له غير هذا الطريق . انتهى .

ورواه ابن عدي في الكامل وضعف كوثر بن حكيم ، عن البخاري والنسائي وابن معين وقالوا: إنه منكر الحديث ، ولا تحل الرواية عنه ، ووافقهم عليه . وعن الحاكم رواه البيهقي .

قال في التنقيح: هذا حديث غير ثابت ، تفرد به كوثر بن حكيم ، وأحاديثه بواطيل ، قال الإمام أحمد: وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: يروي المناكير عن المشاهير ، قال ابن معين: ليس بشيء .

## ١٢٣٢ - الحديث الثالث عشر:

عن النبي عَلَيْكِ قال : « المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يعيبه ، ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدره ، ثم قال : « احفظوا ، ولا يحفظه منكم إلا قليل » .

• قلت: رواه الثعلبي: أنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن فنجويه، ثنا عمر بن الخطاب، ثنا محمد بن إسحاق المسوحى، ثنا عمرو بن عاصم ، ثنا إسماعيل بن رافع، ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : ( المسلم أخو المسلم ... ) إلى آخره سواء ، وزاد فيه : ( ولا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يغرف له منها ولا يشتري لبنيه الفاكهة، فيخرجون منها إلى صبيان جاره ثم لا يطعمونهم

منها » ثم قال رسول الله عَلِيْكَ : « احفظوا ... » إلى آخره (١) ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله » .

#### ١٢٣٣ الحديث الرابع عشر:

قال النبي عَلِيْكُ : « النساء لحم على وضم » .

• قلت : غريب مرفوعًا (١) .

ورواه ابن المبارك موقوفًا على عمر بن الخطاب من حديث محمد بن عمرو ابن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب قال : إنما النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه ، فخذوا على أيدي نسائكم حتى يبصر الشاب موضع قدميه . انتهى .

وكذلك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث بالسند والمتن ، وقال : الوضم : ما يوضع عليه اللحم من خشبة أو بارية أو غير ذلك ، كأنه يقول : النساء في الضعف كاللحم الموضوع على الوضم الذي لا يمتنع من أحد إلا أن يذب عنه .

وكذلك رواه أبو بكر الفريابي في سننه .

## ١٢٣٤ عوله:

عن ابن مسعود: البلاء موكل بالمنطق لو سخرت من كلب ؟ خشيت أن أحول كلبًا .

وعن عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلًا يرضع عنزًا فضحكت

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : إسناده ضعيف ، وسيأتي في آخر تفسير سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : لم أره مرفوعاً .

# منه ؛ لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع (١) .

• قلت: رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الأدب: ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالمنطق لو سخرت من كلب ؛ لخشيت أن أكون كلبًا . انتهى .

والثاني: أخرجه عن أبي موسى ، فقال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن عبد الله بن بكر، عن أبيه قال: قال أبو موسى الأشعري: لو رأيت رجلًا يرضع شاة في الطريق فسخرت منه ؛ خفت ألا أموت حتى أرضعها . انتهى .

## ١٢٣٥ الحديث الخامس عشر:

قال رسول الله عَيْكُم : « اذكروا الفاجر بما فيه » .

• قلت: رواه الطبراني في معجمه ، والبيهقي في شعب الإيمان ، في الباب التاسع والستين، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والترمذي الحكيم في نوادر الأصول في الأصل الثامن والستين بعد المائة ، كلهم من حديث الجارود بن يزيد ، عن بهز بن حكيم، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله عَيْنَا : « أترعون عن ذكر الفاجر ؟! اذكروه بما فيه كي يحذره الناس » . انتهى .

قال البيهقي: وهذا يعد في أفراد الجارود، وقد روي عن غيره وليس بشيء، ثم روي عن الحاكم بسنده إلى العلاء بن بشر: ثنا سفيان بن عيينة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه ، عن جده أن النبي عَيِّقِ قال : « ليس للفاسق غيبة » . انتهى . ثم قال : قال أبو عبد الله الحاكم : هذا غير صحيح ولا معتمد ، قال البيهقي : وهذا إن صحفاً أراد به فاجرًا معلنًا بفجوره ، أو هو ممن يشهد في أمور الناس ، ويتعلق به شيء من الديانات ، فيحتاج إلى بيان حاله لئلا يعتمد عليه . انتهى كلامه .

ورواه العقيلي في ضعفاه عن الجارود بن يزيد به وقال : ليس له أصل ،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : لم أره عنه ، وفي ابن أبي شيبة عن أبي موسى من قوله خوه .

ولا يتابع الجارود عليه . انتهى .

ورواه ابن عدي في الكامل، وابن حبان في الضعفاء، وقال الجارود بن يزيد: أبو علي النيسابوري يروي عن الثقات ما لا أصل له ، كذلك وأسند إلى أحمد بن حنبل أنه قال : هذا حديث منكر ، وأطال ابن عدي في تضعيفه ، وأخرجه أيضًا عن سليمان بن عيسى بن نجيح السجزي ، عن سفيان الثوري ، عن بهز بن حكيم، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا : « أترعون عن ذكر الفاجر ؟... » إلى آخره ، قال : وسليمان هذا ممن يضع الحديث ، وهذا عن الثوري باطل ، وانما يرويه الجارود بن يزيد عن بهز به ، وأخرجه أيضًا ، عن عمرو بن الأزهر العتكي الواسطي ، عن بهز ابن حكيم ، وضعف عمرو بن الأزهر عن البخاري والنسائي ، قال : وكل من روى هذا الحديث ؛ فهو ضعيف . انتهى .

وقال الدارقطني في علله: الحديث من وضع الجارود ، سرقه من الجارود ، مماعة منهم : عمرو بن الأزهر ، حدث به عن بهز ، وعمرو كذاب ، ومنهم : سليمان بن عيسى ، وكان دجالًا ، فرواه عن الثوري ، عن بهز ( ومنهم : العلاء ابن بشر رواه عن سفيان بن عيينة ، عن بهز ، وابن عيينة لم يسمع من بهز ) (١) وغير لفظه ، فقال : « ليس لفاسق غيبة » . انتهى .

وقال ابن طاهر: حديث: « أترعون عن ذكر الفاجر ؟ » رواه الجارود بن يزيد ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال الحاكم: هذا غير صحيح ولا معتمد ، وكأن الجارود أدخل حديثًا في حديث ، فإنه روى عن بهز أحاديث مستقيمة ، وقد ورى عن معمر بن راشد ، عن بهز ، وليس بثابت . قال الطبراني: لم يروه عن معمر إلا عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق . قال ابن معين : عبد الوهاب معضل ، وروى عن عمر بن الخطاب وطريقه غير معروف رواه يوسف ابن أبان : ثنا الأبرد بن حاتم ، أخبرني منهال السراج ، عن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

وحدیث : « لیس للفاسق غیبة » رواه العلاء بن بشر : عن سفیان بن عیبنة، عن بهز به ، وهو حدیث منکر ، لم یروه عن ابن عیبنة أحد من أصحابه إلا العلاء ابن بشر . انتهی .

ورواه الطبراني في معجمه الوسط: ثنا عبد الله بن محمد بن أبي السري العسقلاني ، ثني أبي ، ثنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن بهز بن حكيم به ، وقال : لم يروه عن معمر إلا عبد الوهاب(١) . انتهى .

#### ١٢٣٦ الحديث السادس عشر:

عن النبي عَلَيْكُ قال : « إن من حق المؤمن على أخيه أن يسميه بأحب الأسماء إليه » .

#### • قلت: غريب بهذا اللفظ (٢).

وروى الطبراني في معجمه ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث ذيال ابن عبيد بن حنظلة حدثني جدي حنظلة بن حذيم المالكي رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلِيْكُ يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه . انتهى .

وروي البيهقي في شعب الإيمان في الباب الحادي والستين ، عن الحاكم بسنده إلى موسى بن عبد الملك بن عمير، عن شيبة بن عثمان الحجبي، عن عثمان بن طلحة، عن النبي عُوْلِيَّةٍ قال: «ثلاث تصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس ، وتدعوه بأحب أسمائه إليه» . انتهى .

قال ابن أبي حاتم في علله : سألت أبي عن حديث رواه موسى بن عبد الملك ابن عمير ، عن أبيه به سندًا ومتنًا ؟ فقال : حديث منكر وموسى هذا ضعيف . انتهى . وروى ابن عدي في الكامل : عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلى ، ثنى

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وعبد الواهاب كذاب.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : لم أجده هكذا .

الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أن النبي عَلَيْكُ قال : « مكروه أن يدعو أحدكم أخاه يأحب أسمائه إليه ». انتهى. وضعف الحكم هذا عن جماعة من غير توثيق . انتهى .

# ١٢٣٧ الحديث السابع عشر:

عن ابن عباس أن صفية بنت حيي أتت رسول الله عَلَيْكُم وقالت: إن النساء يعيرنني ويقلن: يايهودية بنت يهوديين ، فقال لها عليه السلام : « هلّا قلت: إن أبي هارون ، وإن عمي موسى ، وإن زوجي محمد » .

• قلت: وروى الترمذي في جامعه ، في كتاب المناقب من طريق عبد الرزاق: أنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي فبكت ، فدخل عليها النبي عليه وهي تبكي فقال: « ما يبكيك ؟ » ، قالت: قالت لي حفصة: إني ابنة يهودي ، فقال النبي عليه : « إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي ، ففيم تفخر عليك ؟! » ثم قال: «اتقي الله ياحفصة » . انتهى . وقال: حديث حسن صحيح غريب .

ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الخامس من القسم الخامس، وأحمد في مسنده ، والطبراني في معجمه ، وأبو نعيم في الحلية .

وروى الترمذي من حديث هاشم بن سعيد الكوفي : ثنا كنانة ، حدثتنا صفية بنت حيي قالت : دخل علي النبي عليه وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام ، فذكرت ذلك له فقال : « ألا قلت : وكيف تكونان خيرًا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى ؟ » ، وكان الذي بلغها أنهم قالوا : نحن أكرم على رسول الله عليه منها ، نحن أزواج النبي وبنات عمه . انتهى . وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هاشم الكوفي ، وليس إسناده بذلك القوي . انتهى .

وذكره الثعلبي عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ المصنف سواء من غير سند.

#### ١٢٣٨ الحديث الثامن عشر:

روي في قوله تعالى : ﴿ لا يسخر قوم من قوم ﴾ قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس ، وكان به وقر ، فكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله عَيْسَةِ فأتى قومًا يقول : تفسحوا حتى انتهى إلى رسول الله عَيْسَةِ ، فقال لرجل : تنح فلم يتنح ، فقال : من هذا ؟ فقال الرجل : أنا فلان ، فقال : بل أنت ابن فلانة لأم كان يعير بها في الجاهلية فخجل الرجل ، فنزلت ، فقال ثابت : لا أفخر بعدها على أحد في الحسب .

• قلت : غريب ، وذكره الثعلبي ثم البغوي ، والواحدي في أسباب النزول : عن ابن عباس هكذا من غير سند .

#### ١٢٣٩ الحديث التاسع عشر:

عن النبي عَلِيْكَ قال : « إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه، وأن نظن به ظن السوء » .

• قلت: في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا: «إياكم والظن فإن الظن الكذب...» الحديث ، زاد مسلم : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ، مختصر .

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الديات :حدثنا عبدة بن سليمان، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس أن النبي عَيْنَكُم نظر إلى الكعبة فقال : « ما أعظمك وأعظم حرمتك ،للمسلم أعظم حرمة منك ، حرم الله دمه وماله وعرضه ، وأن يظن به ظن السوء » . انتهى .

وكذلك رواه البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب الثالث والأربعين من حديث حفص بن عبد الرحمن، عن شبل بن عباد ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، عن ابن

عباس مرفوعًا نحوه سواء (١).

وروى ابن ماجه في سننه في الفتن من حديث عبد الله بن أبي قيس البصري : ثنا. عبد الله بن عمر قال : رأيت رسول الله عَيْنَائِهُ يطوف بالكعبة وهو يقول : « ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك ، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه ، وأن يظن به إلا خير » (٢) . انتهى .

## • ١٧٤ - الحديث العشرون :

روي : « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » .

• قلت: رواه البيهقي في شعب الإيمان ، في الباب التاسع والستين من طريق عثمان ابن سعيد الدارمي ، أنا الربيع بن نافع ، أنا رواد بن الجراح ، حدثهم عن أبي سعد الساعدي، عن أنس أن النبي عَيِّلِهُ قال : « من ألقى جلباب الحياء ، فلا غيبة له ». انتهى: ثم قال: في إسناده ضعف، وإن صح؛ فيحمل على الفاسق المعلن بفسقه (٢). انتهى.

ورواه القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي في مسند الشهاب : عن إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا العباس بن عبد الله الترقفي، ثنا رواد بن الجراح، عن أبي سعد به .

ورواه ابن عدي في الكامل من حديث الربيع بن بدر: عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليله : « من خلع جلباب الحياء ؛ فلا غيبة له » . انتهى . أعله بأبان بن أبي عياش ، وقال : هو مولى لأنس ، وهو متروك الحديث ، وضعفه عن جماعة من غير توثيق .

ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وقال: فيه متروكان:

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفيه حفص بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: إسناد فيه لين.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: وإسناده ضعيف.

الربيع بن بدر ، وأبان بن أبي عياش . انتهى .

وذكره ابن طاهر في كلامه عن أحاديث الشهاب من الطريقين المذكورين وقال : هما ضعيفان ، ففي الأول : أبان بن أبي عياش ، وهو متروك ، وفي الثاني : رواد بن الجراح وهو شامي ضعيف ، وأبو سعد مثله . انتهى .

وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء : أبو سعد الساعدي شيخ يروي عن أنس ابن مالك المناكير ، التي لا يشاركه فيها أحد ، لا يجوز الاحتجاج به بحال. انتهى.

## ١٢٤١ الحديث الحادي والعشرون :

عن النبي عَلَيْكُ أنه خطب فرفع صوته ؛ حتى أسمع العواتق في خدورهن ، فقال : « يا معشر من آمن بلسانه ، ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين؛ تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته ».

• قلت : روي من حديث ابن عمر ، ومن حديث أبي برزة ، ومن حديث البراء ابن عازب ، ومن حديث بريدة . ابن عازب ، ومن حديث بريدة .

O أما حديث ابن عمر: فرواه الترمذي في جامعه ، في كتاب البر والصلة من حديث أوفى بن دلهم ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: صعد النبي عَلِيْكُ المنبر فنادى بصوت رفيع ، قال: «يا معشر من أسلم بلسانه ، ولم يفض الإيمان إلى قلبه ، لا تؤذوا المسلمين ، ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم ؛ يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته ؛ يفضحه ولو في جوف رحله » . انتهى . وقال: حديث حسن غريب . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في أول القسم الثاني ، وهو سند صحيح ، فإن أوفى بن دلهم وثقه النسائي وابن حبان ، ولا يضره تفرد يحيى بن أكثم ، فإنه مقرون بالجارود بن معاذ ، وقد وثقه النسائي ، وقد روى عنه جماعة الأئمة ، وباقي

رجاله رجال الصحيحين.

○ وأما حديث أبي برزة: فرواه أبو داود في سننه ، في كتاب الأدب من حديث سعيد بن عبد الله بن جريج: عن أبي برزة الأسلمي مرفوعًا نحوه .

وكذلك رواه أحمد في مسنده ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن سعيد به .

وكذلك رواه الطبراني في معجمه ، وكذلك رواه ابن مردويه في تفسيره ، وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده .

O وأما حديث البراء بن عازب: فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ، والبيهقي في شعب الإيمان ، في الباب التاسع والستين ، وفي الباب السابع والسبعين من حديث مصعب بن سلام: ثنا حمزة الزيات ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب مرفوعًا نحوه .

ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث مصعب بن سلام ، قال : خطبنا رسول الله عَيْنِ ذات يوم حتى أسمع العواتق في خدورهن : « يا معشر من آمن بلسانه ، و لم يؤمن بقلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم ؛ يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته ؛ يفضحه وهو في جوف بيته » . انتهى .

وبهذا اللفظ رواه أبو يعلى .

O وأما حديث ثوبان: فرواه أحمد في مسنده: ثنا محمد بن بكر، ثنا ميمون أبو محمد المرائي، ثنا محمد بن عباد المخزومي، عن ثوبان، عن النبي عين قال: « لا تؤذوا عباد الله ، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم؛ طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته ». انتهى.

○ وأما حديث ابن عباس : فرواه الطبراني في معجمه من حديث قدامة بن محمد

الأشجعي : عن إسماعيل بن شبيب الطائفي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن على الله عنه على الله على عنه عنه من عباس أن النبي عَلِيْكُ خطب ؛ فأسمع العواتق في خدورهن فقال : « يا معشر من آمن بلسانه ... » إلى آخره .

ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بقدامة هذا ، وقال : حديث غيره محفوظ .

( ورواه العقيلي في كتابه ، وأعله بإسماعيل الطائي وقال : إنه حديث منكر غير محفوظ )<sup>(۱)</sup> . انتهى .

وأما حديث بريدة : فرواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن بريدة
 ( عن أبيه مرفوعًا نحوه .

ورواه ابن مردويه في تفسيره: ثنا محمد بن محمد بن مالك ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، ثنا سعيد بن محمد الجرمي ، ثنا أبو نميلة ، ثني رميح بن هلال الطائي، ثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ) (ألله على الظهر خلف النبي على الفتل فلما انفتل؛ أقبل علينا غضبان، فنادى بصوت أسمع العواتق في جوف الخدور: « يا معشر من آمن بلسانه، و لم يدخل الإيمان في قلبه، لا تذموا المسلمين، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من يطلب عورة أخيه المسلم ؛ هتك الله ستره وأبدى عورته ، ولو كان في جوف بيته » . انتهى .

#### ١٢٤٢ قولسه:

عن زيد بن وهب قال: قلنا لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة، تقطر لحيته خمرًا! فقال ابن مسعود: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن ظهر لنا شيء أخذنا به .

• قلت : رواه أبو داود في سننه ، في كتاب الأدب من حديث أبي معاوية : عن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية.

الأعمش ، عن زيد بن وهب قال : أتي ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا ، فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس ، ولكن إن ظهر لنا شيء نأخذ به . انتهى .

وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الأدب ، والبيهقي في الشعب . ورواه عبد الرزاق في مصنفه في السرقة: ثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش به . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ، والبيهقي في شعب الإيمان في الباب الثاني والخمسين ، وفي الباب التاسع والستين .

O وله طريق آخر: رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود، والترمذي في علله الكبير: عن أسباط بن محمد القرشي، عن الأعمش به، وقال فيه: إن رسول الله عليه نهانا عن التجسس، فإن يظهر لنا شيء نأخذه به. انتهى.

وكذلك رواه البزار في مسنده، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده عن النبي عَلَيْكُم إلا أسباط ، وقد رواه غير أسباط : عن الأعمش وقال : إن الله نهانا أو إنا نهينا . انتهى . كلامه .

وقال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبا زرعة ، عن حديث رواه أسباط: عن الأعمش ، عن زيد بن وهب قال: أتى رجل ابن مسعود ... إلى آخره بلفظ الحاكم ، فقال أبو زرعة: أخطأ فيه أسباطً إنما هو: إن الله نهانا ، هكذا رواه أبو معاوية وغيره ، وهو الصحيح . انتهى كلامه .

وقال الترمذي في علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: خطأ، والصحيح عن الأعمش عن زيد بن وهب، عن عبد الله قال: خينا عن التجسس. انتهى.

## ١٧٤٣ الحديث الثاني والعشرون :

سئل رسول الله عَلَيْكُ عن الغيبة ، فقال : « أن تذكر أخاك بما

# يكره ، فإن كان فيه فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته » .

• قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجة ، فالبخاري ومسلم والترمذي في كتاب البر والصلة ، وأبو داود في الأدب ، والنسائي في التفسير كلهم من حديث أبي العلاء: عن أبي هريرة : أن رسول الله عَيْقَالَة قال : « أتدرون ما الغيبة ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : « ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ، فقد بهته » . انتهى .

وعزاه المنذري في مختصره لمسلم فقط ، وكذلك عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ، قال : لم يخرجه البخاري .

## ٤٤٤ الحديث الثالث والعشرون:

عن ابن عباس أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة، ويسوي لهما طعامًا ، فنام عن شأنه يومًا ، فبعثاه إلى رسول الله عَلَيْتُ يبغي لهما إدامًا، وكان أسامة على طعام النبي عَلِيْتُ فقال: ما عندي شيء فأخبرهما سلمان ، فعند ذلك قالا : لو بعثناه إلى بئر سمحة لغار ماؤها ، فلما راحا إلى رسول الله عَلِيْتُ قال لهما : « مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما ؟! فقالا : ما تناولنا لحمًا . فقال : « إنكما قد اغتبتما » ، ونزلت : ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتًا ﴾ .

• قلت: غريب (1)، وبمعناه ما رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب من حديث عفان: ثنا حماد بن سلمة، ثنا ثابت بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن العرب كانت تخدم بعضهم بعضًا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما، فاستيقظا ذات يوم، وهو نائم لم يهيىء لهما طعامًا، فقال

<sup>(</sup>١)**قلت** : أخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السدي : أن سلمان كان مع رجلين في سفر .. إلى آخره . ( الدر المنثور ج ٦ / ص ٩٤ ) .

أحدهما لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم نبيكم ، فأيقظاه ثم أرسلاه إلى النبي عَيْنَا يستأدمانه طعامًا ، فقال: « اذهب فأخبرهما أنهما ايتدما » فأتياه فسألاه عن ذلك ، فقال: « قد ايتدمتا بلحم أخيكما ، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما »، قالا: فاستغفر لنا يا رسول الله ، قال: « هو يستغفر لكما ». انتهى .

وذكره الثعلبي ، ثم البغوي بلفظ المصنف سواء من غير سند ، ولا ذكر فيه ابن عباس .

# ١٢٤٥ الحديث الرابع والعشرون :

عن النبي عَلِي الله عنه عنه عنه الله وأثنى عليه، ثم قال : « الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها ، يأيها الناس إنما الناس رجلان : مؤمن تقي كريم ، وفاجر شقي هين على الله تعالى » ، ثم قرأ الآية .

## • قلت : روي من حديث ابن عمر ، وأبي هريرة .

O فحديث ابن عمر: رواه الترمذي: ثنا علي بن حجر، أنا عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن رسول الله عليه خطب الناس يوم فتح مكة ، فقال: «يأيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها ، فالناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله ، وفاجر هين على الله ، والناس بنو آدم ، وحلق الله آدم من تراب ، قال الله: ﴿ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ إلى قوله ﴿ عليم خبير ﴾ ، انتهى. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن جعفر يضعف، ضعفه يحيى بن معين وغيره، وهو والد على بن المديني، وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عباس. انتهى. ○ وله طريق آخر: رواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثامن والعشرين من القسم الخامس من حديث موسى بن عبيدة: عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر القسم الخامس من حديث موسى بن عبيدة: عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر القسم الخامس من حديث موسى بن عبيدة: عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر المقسم الخامس من حديث موسى بن عبيدة: عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر المقسم الخامس من حديث موسى بن عبيدة : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر المقسم الخامس من حديث موسى بن عبيدة : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر المقسم الخامس من حديث موسى بن عبيدة : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر المقسم الخامس من حديث موسى بن عبيدة : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر المقسم الخامس من حديث موسى بن عبيدة : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر الله بن دينار ، عن ابن عمر المقسم المؤلفة المؤلفة المؤلفة عليه المؤلفة المؤلفة

مرفوعًا بلفظ الترمذي سواء .

وبهذا الإسناد رواه عبد بن حميد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ، وابن أبي شيبة في مصنفه في فتح مكة ، وابن أبي حاتم في تفسيره ، وابن مردويه كلهم عن موسى بن عبيدة الربذي : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي عَلَيْكُ طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه ، فلما خرج لم يجد مناجًا ، فنزل على أيدي الرجال ، ثم قام ، فخطبهم ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ( الحمد الله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها بآبائها ، الناس رجلان ... ) إلى آخره ، وقرن ابن أبي شيبة مع موسى بن عبيدة أخاه عبد الله بن عبيدة ، كلاهما عن ابن دينار به .

O وحديث أبي هريرة : رواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب من حديث المعافي ابن عمران وابن وهب ، كلاهما عن هشام بن سعد : عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله عليه قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ، الناس رجلان : مؤمن تقي ، وفاجر شقي ، أنتم بنو آدم ، وآدم من تراب ، ليدعن رجال فخرهم بأقوام ، إنما هم فحم من فحم جهنم ، أو ليكوئن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفه النتن ، انتهى .

ورواه ابن المبارك في كتاب البر والصلة: حدثنا هشام بن سعد ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ ... فذكره ، لم يقل فيه : عن أبيه . وكذلك رواه أحمد في مسنده : عن محمد بن عبد الله بن الزبير ، ثنا هشام ابن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة .

وكذلك رواه البزار في مسنده ، والبيهقي في شعب الإيمان في الباب الثالث والثلاثين ، قال البزار : هكذا رواه غير واحد عن هشام بن سعد ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، وقد رواه المعافي بن عمران ، عن هشام بن سعد ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، وتابعه عليه غيره .

ورواه الترمذي وهو آخر حديث في كتاب الترمذي ، آخر المناقب بسند أبي داود ومتنه، وقال : حديث حسن، ثم قال : وسعيد المقبري سمع من أبي هزيرة، ويروي عن أبيه كيسان ، عن أبي هريرة أشياء كثيرة . إنتهى .

ورواه ابن مردویه في تفسيره: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عيسى ، ثنا عبد الله ابن محمد بن النعمان ، ثنا عبد الله بن رجاء ، أنا عبد الملك بن قدامة الحاطبي ، ثني أبي : أن النبي عَلَيْهَ عام فتح مكة صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى ، ثم قال : وأما بعد: يأيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها...» إلى آخر لفظ الترمذي في حديث ابن عمر ، وقدامة بن حاطب الحاطبي يعد في الصحابة ، والترمذي أخرجه عن أبي عامر العقدي : ثنا هشام بن سعد ، عن سعيد ابن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ... فذكره ، وقال : حديث حسن ، وفي الباب : عن ابن عمر ، وابن عباس ، وقد رواه سفيان الثوري وغيره : عن هشام بن سعد بنحو رواية أبي عامر ، ثم أخرجه عن موسى بن أبي علقمة الفروي : عن هشام ابن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ... فذكره ، وقال أيضًا :

## ١٢٤٦ الحديث الخامس والعشرون :

عن النبي عَلِيليَّةِ قال : « من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله تعالى » .

• قلت: رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الأدب من حديث أبي المقدام هشام ابن زياد: عن محمد بن كعب القرظي، ثني ابن عباس، عن النبي علي قال: همن أحب أن يكون أقوى الناس ؛ فليتوكل على الله ، ومن أحب أن يكون أكرم الناس ؛ فليتن الله تعالى ، ومن أحب أن يكون أغنى الناس ؛ فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده ، ختصر . وفيه طول وسكت عنه ، وتعقبه الذهبي في مختصره . فقال : هشام بن زياد متروك . انتهى .

وكذلك رواه عبد بن حميد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم .

وكذلك رواه الطبراني في معجمه .

وعن الطبراني رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة محمد بن كعب القرظي . ورواه العقيلي في كتابه بطوله ، وأعله بهشام بن زياد ، وقال : ليس لهذا الحديث طريق يثبت . انتهى .

ورواه ابن عدي ، وضعف هشام بن زياد عن البخاري والنسائي وأحمد بن حنبل وابن معين ، ووافقهم وقال : إن الضعف على رواياته بين . انتهى .

ورواه البيهقي في كتاب الزهد: عن الحاكم بسنده إلى هشام به سواء، وقال: إنهم تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث وإنه كان يقول أولًا: حدثني يحيى، عن محمد بن كعب، ثم ذكر بعد أنه سمعه من محمد بن كعب، وهكذا وجد في كتاب عفان، ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ثنا أبي، ثني عبد الرحمن الضبي، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن كعب القرظي، ثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى النبي علي الله ... فذكره بنحوه، إلا أنه قدم وأخر بعض الألفاظ.

## ١٢٤٧ الحديث السادس والعشرون:

عن يزيد بن شجرة \_ رضي الله عنه \_ قال : مر رسول الله عَلَيْكُ في سوق المدينة ؛ فرأى غلامًا أسود ينادي من يشتريني على شرط ألا يمنعني الصلوات الحمس خلف رسول الله عَلَيْكُ فاشتراه رجل، وكان يصلي، ورسول الله عَلَيْكُ يراه عند كل صلاة ، ففقده فسأل عنه صاحبه فقال : محموم ، فعاده ثم سأل عنه بعد ثلاثة أيام فقيل : هو لما به ، فجاءه وهو ذمائه ، فتولى غسله ودفنه ، فدخل على المهاجرين والأنصار أمر عظيم ، فنزلت يعني : قوله تعالى : ﴿ إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ .

• قلت : هكذا ذكره الثعلبي ، والواحدي سواء (١) .

١٢٤٨ الحديث السابع والعشرون :

عن رسول الله عَلَيْكَ : « من قرأ سورة الحجرات ؛ أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله عز وجل ، وعصاه » .

• قلت : رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني : ثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عن أبي : « من قرأ سورة الحجرات ... » إلى آخره .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المتقدمين في آل عمران . وبسند الثعلبي رواه الواحدي في الوسيط .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : بغير سند .



# سورة ق

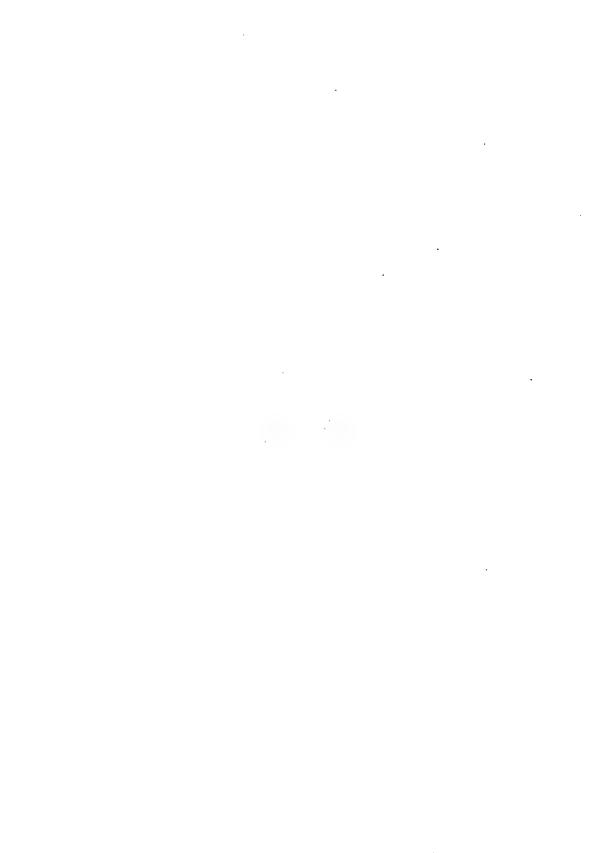

# □ سورة ق □

ذكر فيها ستة أحاديث:

## ١٧٤٩ الحديث الأول:

عن رسول الله عَلِيْكِ أنه قال: «كل ابن آدم يبلي إلا عجب الذنب».

• قلت : رواه البخاري ومسلم من حديث أبي صالح : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ». رواه مسلم في آخر الفتن وزاد في لفظ : « منه خلق وفيه يركب » . انتهى .

ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب الأهوال من حديث دراج: عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه ». قالوا: وما هو يا رسول الله ؟ قال: « هو مثل حبة الخردل منه ينبتون ». انتهى. وقال: حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

فإن أراد بهذا الإسناد فغريب ، وإن أراد أصله فوهم ، والظاهر أنه مقصوده على عادة أوهامه في ذلك ، والله أعلم .

وعجب الذنب بفتح العين المهملة وسكون الجيم بعدها باء موحدة ، ويروى بالميم وهو العظم أسفل الصلب ، وهو مكان الدبث من الحيوان وذوات الأربع .

#### ١٢٥٠ الحديث الثاني :

وعن النبي عَلَيْكُم أنه قال: « إن مقعد ملكيك على ثنيتك، ولسانك قلمهما، وريقك مدادهما، وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من الله ولا منهما ».

• قلت: رواه الثعلبي أخبرني الحسن بن محمد بن الحسين الدينوري، ثنا أحمد بن جعفر بن سليمان الحتلي ، ثنا أحمد بن أيوب المرجاني ، ثنا جميل بن الحسن ، ثنا أرطاة بن الأشعث العدوي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال رسول الله عرب الله ع

#### ١٢٥١ الحديث الثالث:

عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « كاتب الحسنات على يمين الرجل ، وكاتب السيئات على كاتب السيئات، وكاتب السيئات أمين على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة ؛ كتبها ملك اليمين عشرًا ، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر » .

• قلت: رواه الطبراني في معجمه ، والبيهقي في شعب الإيمان في الباب السابع والأربعين ، كلاهما من حديث جعفر بن الزبير: عن القاسم ، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه : « صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال ، فإذا عمل العبد حسنة ؛ كتبها بعشر أمثالها ، وإذا عمل سيئة ؛ قال له صاحب اليمين : امكث ست ساعات فإن استغفر ، لم يكتب عليه وإلا أثبتت عليه السيئة » . انتهى .

وبهذا السند رواه الثعلبي ومن طريقه رواه البغوي.

ورواه البيهقي أيضًا ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ، والواحدي في الوسيط من حديث بشر بن نمير : عن القاسم بن محمد ، عن أبي أمامة مرفوعًا... فذكراه، وفيه : « فيقول له : أمسك ، فيمسك سبع ساعات ، فإن استغفر لم تكتب عليه ، وإن لم يستغفر كتبت سيئة ، انتهى .

وروى الطبراني أيضًا ، عن ثور بن يزيد : عن القاسم ، عن أبي أمامة مرفوعًا نحوه . وروى الطبري في تفسيره في سورة الرعد عند قوله تعالى : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ حدثني المثني ، ثنا إبراهم بن

عبد السلام بن صالح القشيري ، ثنا على بن جرير ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الحميد بن جعفر، عن كنانة قال : دخل عثمان بن عفان على رسول الله علي الله فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن العبدكم معه ملك ؟ قال : « على يمينك ملك وهو على حسناتك ، وهو أمين على الملك الذي على الشمال ، إذا عملت حسنة كتبت عشرًا وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين : اكتب ؟ فيقول له : لا . لعله يستغفر الله ويتوب » . مختصر .

واختصره أبو نعيم في الحلية في ترجمة عروة ، فرواه من حديث إسماعيل بن عياش : ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة ، عن عروة بن رويم ، عن القاسم ، عن أبي أمامة، عن النبي عَلَيْكُ قال: « إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطىء، فإن ندم واستغفر الله منها، ألقاها عنه وإلا كتبها واحدة». انتهى.

وقال : غريب من حديث عاصم وعروة ، لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش . انتهى .

وبهذا السند والمتن رواه ابن مردويه في تفسيره .

## ١٢٥٢ الحديث الرابع:

عن النبي عَلِيكَ أنه قال : « من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عليين » .

## • قلت : روي مرسلًا ومسندًا :

فالمسند روي من حديث أنس، ومن حديث عائشة :

O فحديث أنس: رواه الدارقطني في كتابه غرائب مالك من حديث الحسن بن الليث بن حاجب: ثني أحمد بن سليمان الأسدي قال: قرأت على مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عليه على عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عليه على على عن أنس بعدها ركعتين قبل أن يتكلم بشيء كتبتا في عليين،

فإن صلى أربعًا كان كالمعقب غزوة بعد غزوة ، فإن صلى ثنتي عشرة ركعة بني له في الجنة قصر من ياقوت فيه من الشجر ، ونور الثمر مالا يحصيه إلا رب العالمين ، . انتهى . قال الدارقطني : هذا حديث موضوع على مالك ، ومن دونه في الإسناد ضعفاء . انتهى .

O وحديث عائشة: رواه أبو حفص عمر بن أحمد بن عنمان \_ المعروف بابن شاهين \_ في كتاب الترغيب ، فقال: ثنا عمر بن عبد الله بن عمرو بن عنمان الزيادي، ثنا إسحاق بن عبد الحميد الواسطي العطار، ثنا محمد بن عون بن عمارة، عن حفص بن جميع ، عن هشام بن عروة ، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَيْنِيَّة : ( ما من صلاة أحب إلى الله عز وجل من صلاة المغرب ، بها يفتح العبد ليله ويختم نهاره ، لم يحطها عن مسافر ، من صلاها وصلى بعدها ركعتين قبل أن يكلم جليسًا كتبت صلاته في عليين أو رفعت » \_ شك ابن عون \_ « فإن صلى بعدها أربع ركعات قبل أن يكلم جليسًا بنى الله له قصرين من ياقوت بينهما من الجنان مالا يعلمه إلا الله ، وإن صلى بعدها ستًا قبل أن يكلم جليسًا غفر له ذنوب أربعين عامًا » . انتهى (۱)

O وأما المرسل: فرواه ابن أبي شيبة (٢) وعبد الرزاق في مصنفيهما في كتاب الصلاة قال: حدثنا سفيان الثوري: عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت مكحولًا يقول: بلغني أن النبي عَلِيْكُ قال: « من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبتا » أو قال: « رفعتا في عليين » . انتهى .

#### ١٢٥٣ الحديث الخامس:

روي أن النبي عَلَيْكُ قال لمعاذ بن جبل : إيا معاذ، اسمع ما أقول

<sup>(</sup>١) قال ابن حَجر : وفي إسناده حفص بن جميع .

<sup>(</sup>٢) قال كاتب النسخة المصرية: رأيت بخط الحافظ بن حجر على هامش نسخة انخرج ما تصه: سقطت الواسطة بين ابن أبي شيبة وسفيان الثوري؟ لأنه لم يدركه.

لك<sub>3</sub> مُ حدثه بعد ذلك<sup>(١)</sup>.

#### ١٢٥٤ الحديث السادس:

عن رسول الله عَلِيْكِ أنه قال : « من قرأ سورة ( ق ) هون الله عليه ثارات الموت وسكراته » .

• قلت: رواه الثعلبي ، أنا أبو الخير محمد بن القاسم بن أحمد الماوردي ، ثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن شادة الكرابيسي ، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا سلمة بن قتيبة ، عن شعبة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « من قرأ سورة (ق) هون الله عليه ... » إلى آخره سواء .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه في (آل عمران). ورواه الواحدي في الوسيط بسنده المذكور في (يونس).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

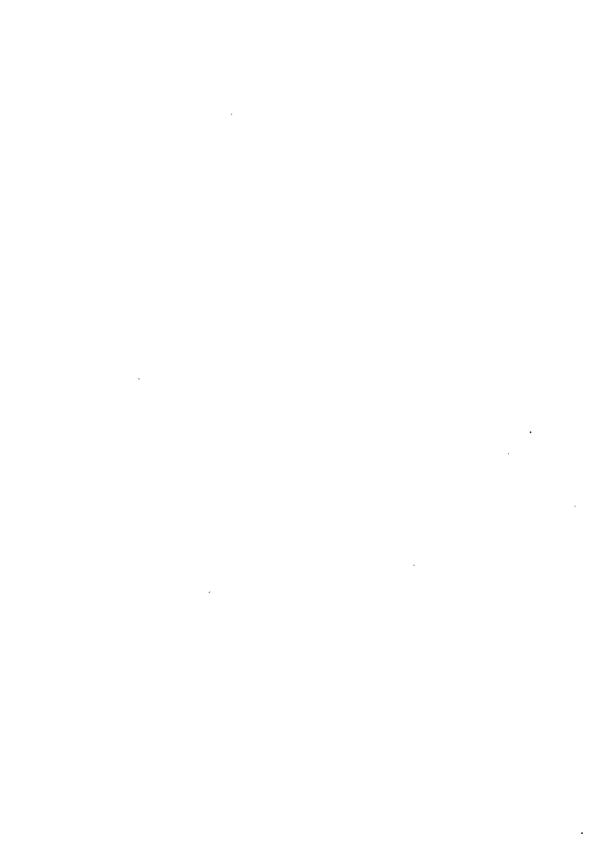

## سورة الذاريات



## □ سورة الذاريات □

#### ذكر فيها حديثين:

#### ١٢٥٥ قوله:

عن على بن أبي طالب أنه قال على المنبر: سلوني قبل ألا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي ، فقام ابن الكواء فقال: ما الذاريات ؟ قال: الرياح. قال: ﴿ فَالْحَامِلَاتُ وَقُرًا ﴾؟ قال: السحاب. قال: ﴿ فَالْحَامِلَاتُ يُسُرًا ﴾ ؟ قال: الفلك. قال: ﴿ فَالْمُقْسَمَاتُ أَمْرًا ﴾ ؟ قال: الملائكة. وكذا عن ابن عباس.

• قلت: رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي الطفيل قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قام على المنبر فقال: سلوني قبل ألا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي ... إلى آخره سواء، وزاد: قال: فمن ﴿ الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار ﴾ ؟ قال: منافقو قريش. انتهى. قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى.

وكذلك رواه الطبري ، وعبد الرزاق في تفسيريهما .

وروى البزار في مسنده نحوه مرفوعًا ، فقال : حدثنا إبراهيم بن هانى ، ثنا سعيد بن سلام العطار ، ثنا أبو بكر بن أبي سبرة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ابن المسيب ، قال : جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ، أخبرني عن ﴿ الذاريات ذروًا ﴾ قال : هي الزياح ، ولولا أني سمعت رسول الله عَيْقَال ما قلته ، قال : فأخبرني عن ﴿ وَالْحَامَلات وَقُوا ﴾ قال :

هي السحاب ولولا أني سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقوله ما قلته ، قال : فأخبرني عن و الجاريات يسوا ﴾ قال : هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقوله ما قلته ، قال : ثم أمر به عمر فضرب مائة ، وجعله في بيت ، فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى ، وحمله على قتب ، وكتب إلى أبي موسى الأشعري : أن امنع الناس من مجالسته ، فلم يزل كذلك حتى أتى صبيغ أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة : أنه ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئًا ، فكتب في ذلك إلى عمر : فكتب عمر ما إخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين الناس . انتهى . ثم قال : هذا حديث لا نعلمه عن النبي عَلَيْكُ إلا من هذا الوجه ، وإنما ذكرته لأبين علته فإنه إنما أتي من جهة ابن أبي سبرة فيما أحسب ، وابن أبي سبرة لين الحديث ، وسعيد بن سلام لم يكن من أصحاب الحديث . انتهى .

ورواه ابن مردویه فی تفسیره، من حدیث عبد الله بن موسی : عن ابن أبی سبرة به سندًا ومتنًا .

○ وأما حديث ابن عباس: فرواه الطبري: ثني محمد بن سعد، ثني أبي، ثني عمي، ثني أبي، غني عمي، ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ والذاريات ﴾ قال: هي الرياح ﴿ فالحاملات وقرا ﴾ قال: السحاب. ﴿ فالجاريات ﴾ قال: هي السفن. ﴿ فالمقسمات أمرًا ﴾ قال: هي الملائكة. انتهى.

#### ١٢٥٦ الحديث الأول:

عن النبي عَلِيْكُ قال : ( ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان ). قالوا: فما هو ؟ قال : (الذي لا يجد ولا يتصدق عليه).

#### ١٢٥٧ ما الحديث الثاني:

عن رسول الله عَيْظِيَّةِ قال : « من قرأ سورة الذاريات أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا » .

• قلت : رواه الثعلبي في تفسيره من حديث نوح بن أبي مريم: عن علي بن زيد، عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « من قرأ سورة الذاريات ... » إلى آخره .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المذكورين في (آل عمران). ورواه الواحدي في الوسيط بسنده المتقدم في (يونس).

# سورة الطور

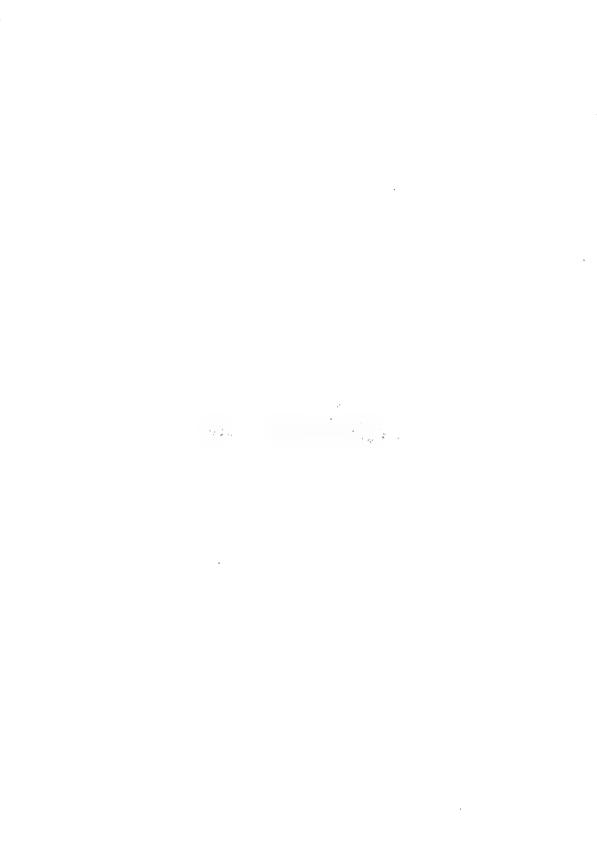

## □ سورة الطور □

ذكر فيها خمسة أحاديث:

١٢٥٨ قوله:

عن على : أنه سأل يهوديًا : أين موضع النار في كتابكم ؟ قال : في البحر ، قال : لا أراه إلا صادقًا لقوله": ﴿ والبحر المسجور ﴾ .

• قلت: رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور: عن الحاكم بسنده إلى حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب قال في قال علي لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر، قال: ما أراه إلا ماء، قال: ﴿ والبحر المسجور ﴾ ﴿ وإذا البحار سجرت ﴾ . انتهى .

ورواه الطبري في تفسيره: عن ابن علية ، ثنا داود بن أبي هند به .

### ١٢٥٩ الحديث الأول:

عن جبير بن مطعم قال: أتيت رسول الله عَيْنَا أكلمه في الأسارى، فألفيته في صلاة الفجر يقرأ سورة الطور فلما بلغ ﴿إِنْ عَذَابِ رَبُّكُ لُواقِّع﴾؛ أسلمت خوفًا من أن ينزل العذاب.

• قلت: لم أجده كذلك ، فقد أخرجه الجماعة إلا الترمذي كلهم في الصلاة من حديث محمد بن جبير بن مطعم: عن أبيه قال: سمعت رسول الله عليه يقرأ بالطور في صلاة المغرب ، زاد البخاري في طريق: فلما بلغ هذه الآية ﴿ أَم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ... ﴾ إلى آخرها كاد قلبي يطير. انتهى. وزاد في طريق آخر: وكان قد جاء في فداء الأسارى يوم بدر.

#### ١٢٦٠ الحديث الثاني :

قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه ؛ ليقر بهم عينه » .

• قلت: رواه البزار في مسنده من حديث قيس بن الربيع: عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رفعه إلى النبي عليه قال: ( إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته، وإن كانوا دونه في العمل؛ ليقر بهم عينه ، ثم قرأ: ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ﴾ الآية . انتهى . وقال : هذا حديث لا نعلم أحدًا أسنده إلا قيس ، وقد رواه الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد ، عن ابن عباس موقوفًا . انتهى .

وكذلك رواه أبو نعيم في كتاب الحلية في ترجمة سعيد بن جبير : عن قيس بن الربيع به مرفوعًا ، وقال : حديث غريب تفرد به قيس ، عن عمرو بن مرة . انتهى .

وكذلك رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث قيس به ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلِيْظُة : ﴿ إِنَ اللهُ لِيرفع ... ﴾ الحديث .

وكذلك رواه الثعلبي ومن طريقه البغوي في تفسيريهما .

ورواه ابن عدي في الكامل، وضعف قيسًا عن أحمد وابن معين وابن المبارك، ولينه ابن عدي ، ونقل عن شعبة أنه قال : فيه لا بأس به . انتهى .

والموقوف الذي أشار إليه البزار رواه عبد الرزاق في تفسيره: أنا الثوري، عن عمرو بن مرة به فذكره موقوفًا.

ومن طريق عبد الرزاق رواه الحاكم في المستدرك ، وسكت عنه .

وعـن الحاكـم رواه البيهقي في كتاب الاعتـقاد ، وكذلك رواه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما .

#### ١٢٦١ الحديث الثالث:

عن قتادة: أنه قيل له في قوله تعالى: ﴿ غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ﴾: هذا الخادم فكيف المخدوم ؟! فقال: قال رسول الله عَيْنَاكِهِ: « والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » .

• قلت : رواه عبد الرزاق في تفسيره أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ كَأَنْهُم لُوْلُو مَكْنُونَ ﴾ قال : بلغني أنه قيل للنبي عَلَيْكُ : يا رسول الله ، هذا الخادم فكيف المخدوم ؟! فقال : « والذي نفسي بيده .. » إلى آخره .

ورواه الطبري: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن ثور، عن معمر به سواء. ورواه أيضًا: حدثنا بشر بن معاذ، ثنا يزيد بن هارون، ثنا سعيد، عن قتادة أن رجلًا قال: يا رسول الله، هذا الخادم فكيف المخدوم ؟! إلى آخره.

وأخرجه الثعلبي عن الحسن فقال: أنا الحسين بن محمد بن فنجويه ، ثنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البوني ، ثنا الحسين بن المكتب الموصلي ، ثنا المعلى بن مهدي، أنا مسكين بن حوشب ، عن الحسن في هذه الآية ﴿ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ﴾ قال: قالوا: يا رسول الله، الخادم كاللؤلؤ فكيف بالمخدوم ؟! قال: « كما بين القمر ليلة البدر والكواكب » . انتهى .

#### ١٢٦٢ الحديث الرابع:

عن النبي عَلَيْكُ : « إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه : لبيك لبيك » .

• قلت: رواه الثعلبي: أنا الحسين بن محمد بن فنجويه، ثنا أحمد بن علي بن عمر ابن حبيش، ثنا محمد بن أحمد بن عاصم، ثنا عمر بن عبد العزيز البصري، ثنا يوسف بن أبي طيبة، عن وكيع بن الجراح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم فيجيبه ألف يناديه كلهم لبيك لبيك » . انتهى .

وفي الترمذي : عن عمرو بن الحارث : أن دراجًا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد ، عن النبي عَلَيْكُم قال : « إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم ، واثنتان وسبعون زوجة ، وينصب له فيه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء » . انتهى .

وهو في الفردوس ، عن عائشة بلفظ المصنف .

#### ١٢٦٣ الحديث الخامس:

عن رسول الله عَلَيْكَ أنه قال : « من قرأ سورة الطور كان حقًا على الله أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته » .

• قلت: رواه الثعلبي: أنا أبو الحسن الفارسي، ثنا أبو محمد بن أبي حامد، ثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الأصبهاني، ثنا المؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان الثوري، ثنا أسلم المنقري، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عَرِيله : « من قرأ سورة ﴿ والطور ﴾ ... » إلى آخره سواء.

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المتقدمين في (آل عمران).

ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في (يونس).

## سورة والنجم

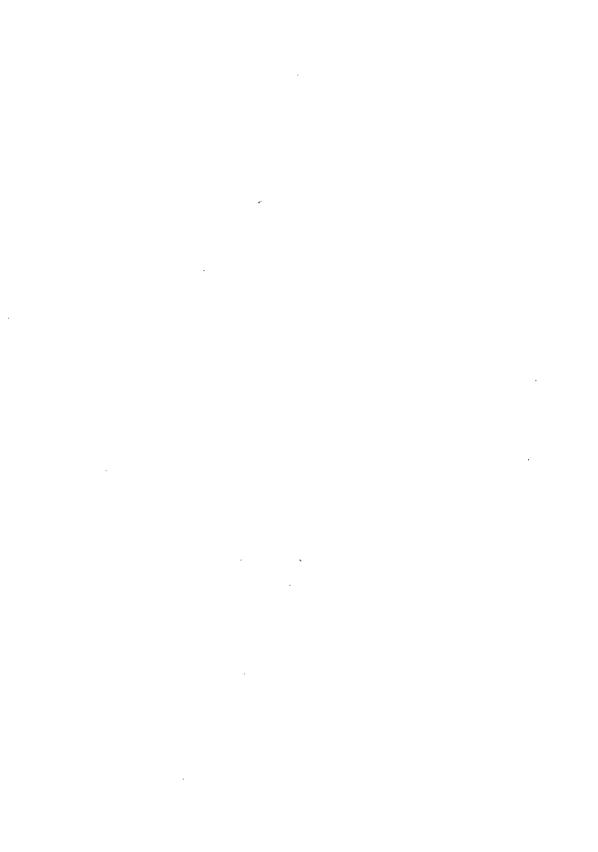

## 🗆 سورة النجم 🗆

ذكر فيها أحد عشر حديثًا:

١٢٦٤ الحديث الأول:

عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما : أن عتبة بن أبي لهب وكانت تحته ابنة رسول الله عنيات اراد الحروج إلى الشام ، فقال : لآتين محمدًا فلأوذينه فأتاه فقال : يا محمد ، هو كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى ، ثم تفل في وجه رسول الله عنيات ، ورد عليه ابنته وطلقها ، فقال رسول الله عنيات : « اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك »، وكان أبو طالب حاضرًا فوجم لها ، وقال : ما كان أغناك يابن أخي عن هذه الدعوة ، فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره ، ثم خرجوا إلى الشام ، فنزلوا منزلًا ، فأشرف عليهم راهب من الدير ، فقال لهم : إن هذه أرض مسبعة ، منزلًا ، فأشرف عليهم راهب من الدير ، فقال لهم : إن هذه أرض مسبعة ، فقال أبو لهب لأصحابه : أعينونا يا معشر قريش ، فإني أخاف على ابني دعوة محمد ، فجمعوا جماهم ، وأناخوها حولهم ، وأحدقوا بعتبة ، فجاء الأسد يشتم وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله .

• قلت : رواه أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة في الباب السادس والعشرين من حديث محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير ، عن أبيه ... فذكره بلفظ المصنف إلا أنه قال : فضربه الأسد بذنبه ضربة واحدة فمات مكانه .

وراه البيهقي في دلائل النبوة ، والطبراني في معجمه في ترجمة رقية بنة النبي ما الله من حديث زهير بن العلاء : عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة قال : كانت

أم كلثوم بنة النبي عَلِيْكُ في الجاهلية تحت عتيبة بن أبي لهب وكانت رقية تحت أخيه عتبة بن أبي لهب فلما أنزل الله تعالى : ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ قال أبو لهب لابنيه عتببة وعتبة : رأسي من رؤسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد ، وسأل النبي علينة عتببة طلاق ابنته رقية ، وسألته رقية ذلك فطلقها ، وطلق عتيبة أم كلثوم ، قال : فلما طلقاهما جاء عتيبة إلى النبي علينة فقال له: كفرت بدينك وفارقت ابنتك ، ثم سطا عليه فشق قميص النبي علينة ، فقال عليه الصلاة السلام : « اللهم سلط عليه كلبك » فخرج نحو الشام تاجرًا ، فنزلوا بمكان يقال له : الزرقاء \_ ليلا \_ ، فطاف بهم الأسد ، فعدا عليه من بني القوم فقتله ، قال زهير بن العلا : وحدثني فطاف بهم الأسد ، فعدا عليه من بني القوم فقتله ، قال زهير بن العلا : وحدثني هشام بن عروة ، عن أبيه فذكره نحوه ، وقال : فلما طاف بي الأسد تلك الليلة ، وكانوا ناموا وجعلوا عتيبة وسطهم ، فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه وخلف عثان بن عفان بعده على رقية رضي الله عنهما . انتهى .

وذكره الثعلبي، عن عروة بلفظ المصنف من غير سند وفي آخره شعر حسان. وروى الحاكم في المستدرك في تفسيره سورة (تبت) عن عباس بن الفضل الأزرق، ثنا الأسود بن شيبان، ثنا أبو نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه قال: كان لهب بن أبي لهب يسب النبي عَلِيلَةٍ ويدعو عليه، فقال النبي عَلِيلَةٍ: « اللهم سلط عليه كلبك ، فجهز أبو لهب البز إلى الشام وبعث معه ولده، وقال لغلمانه: إني أخاف على ابني دعوة محمد، فتعاهدوه، فكانوا إذا نزلوا منزلًا ألزقوه بالحائط، وجعلوا عليه الثياب والمتاع، قال: فبينا هم كذلك إذ جاء سبع فنشله فقتله. انتهى. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورواه البيهقي في دلائل النبوة كذلك ، وقال : هكذا قال عباس بن الفضل : لهب بن أبي لهب ، وعباس ليس بالقوي ، وأهل المغازي يقولونه : عتبة بن أبي لهب ، ومنهم من يقول : عتيبة . انتهى .

#### ١٢٦٥ الحديث الثاني :

روي أنه عليه الصلاة السلام أحب أن يرى جبريل في صورته التي جبل عليها، فاستوى له في الأفق الأعلى، وهو أفق الشمس، فملأ الأفق (١٠).

وقيل:ما رآه أحد من الأنبياء في صورته الحقيقة إلا محمد عليه مرتين : مرة في الأرض ، ومرة في السماء (٢٠) .

• قلت : روى البخاري في صحيحه في التفسير، ومسلم في الإيمان واللفظ له من حديث مسروق : عن عائشة قالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ، ثم قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله عَيْنِية ، فقال : ( إنما هو جبريل لم أره على صورته التي رأيته عليها غير هاتين المرتين : رأيته متهبطا من السماء ، سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ، الحديث .

ورواه الترمذي ولفظه قال: قلت: هل رأى محمد ربه ؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري ، ثم قرأت : ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ وقالت : من أخبرك أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية ، ولكنه رأى جبريل ، لم يره في صورته إلا مرتين : مرة عند سدرة المنتهى ، ومرة في جياد له ستائة جناح قد سد الأفق.

وبهذا اللفظ رَواه ابن حبان في صحيحه في النوع الحادي عشر من القسم الثالث منه .

#### ١٢٦٦ الحديث الثالث:

في الحديث : « لا صلاة إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمحين » .

• قلت : احتج به المصنف وبالحديث الذي بعده على أن التقدير : جاء بالقوس والرمح والسوط وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده هكذا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده هكذا ، وذكر المرتين تقدم في الذي قبله .

وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه ، في كتاب الطهارة ، من حديث عمرو بن عبسة أنه قال : يا رسول الله ، أي الليل أسمع ؟ قال : « جوف الليل الأحير ، فصل ما شفت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تطلع الشمس قيد رمح أو رمحين ... » الحديث بطوله ، وصححه .

ورواه الطبراني في معجمه، عن الحارث بن الضحاك : ثني منصور بن المعتمر، سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه أن رسول الله عَلَيْكُ سئل أي الليل أسمع قال : « جوف الليل الأحير ، ثم الصلاة مقبولة حتى يصلي الفجر ، ثم صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ... » الحديث .

وروى إسحاق بن راهويه في مسنده ، أنا جرير ، عن منصور ، عن سالم ابن أبي الجعد، عن كعب بن مرة السلمي قال: سُتل رسول الله عَلَيْ : « أي الليل الأخير ثم الصلاة مقبولة حتى حتى يصلي الفجر ، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين »(۱) ، ثم لا صلاة حتى تميل الشمس ، ثم الصلاة مقبول حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ، ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس » . انتهى .

ورواه الدارقطني في علله من حديث الثوري ، عن منصور به سواء .

#### ١٢٦٧ الحديث الرابع:

في الحديث : « لقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قذة لخير من الدنيا وما فيها » ، قال المصنف : والقذ السوط .

• قلت: رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق في باب صفة الجنة من حديث إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قذ – يعني سوطه – خير من الدنيا وما فيها ، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحًا ولنصيفها – يعني الخمار – على رأسها خير من الدنيا وما فيها ، وفيه قصة .

ورواه أحمد في مسنده كذلك بدون القصة .

#### ١٢٦٨ الحديث الخامس:

عن النبي عَلِيلِهِ أنه قال في سدرة المنتهى : « أريت على كل ورقة من ورقها ملكًا قائمًا يسبح الله تعالى » .

• قلت: رواه الطبري في تفسيره، ثني يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب قال: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ إِذْ يَعْشَى السَّدَرَةُ مَا يَعْشَى ﴾ قيل له: يا رسول الله عَلَيْكِ ، أي شيء رأيت يعشى تلك السدرة ؟ قال: « رأيتها يعشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة ملكًا قائمًا يسبح الله تعالى ه (۱) . انتهى وهو مرسل .

#### ١٢٦٩ الحديث السادس:

وعن النبي عَلِيْكُ في قوله : ﴿ إِذْ يَعْشَى السَّدَرَةُ مَا يَعْشَى ﴾ قال: « يَعْشَاهَا رَفُرُفُ مِنْ طِيرِ خَضَرِ ، وعن ابن مسعود وغيره يَعْشَاهَا فراشَ مِن ذَهِب .

### • قلت : الأول : غريب<sup>(۱)</sup> .

○ وقوله ابن مسعود: رواه إسحاق بن راهویه في مسنده ، أنا ابن عیینة ، عن مالك بن مغول ، عن طلحة بن مصرف ، عن مرة ، عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَعْشَى السدرة ما يَعْشَى ﴾ قال : فراش من ذهب أعطى نبيكم

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وعبد الرحمن ضعيف ، وهذا معضل .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده.

عندها ثلاثًا، فرضت عليه الصلاة، وأعطى خواتم سورة البقرة، وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئًا . انتهى .

## ١٢٧٠ الحديث السابع:

تعبد أبدًا ، .

روي أن العزى كانت لغطفان – وهي سمرة – فبعث إليها رسول الله على من قطعها، فخرجت منها شيطانة ناشرةً شعرها، داعية ويلها، واضعة يدها على رأسها ، فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول :

يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك ورجع فأخبر رسول الله ﷺ فقال عليه السلام : « تلك العزى ولن

و قلت: رواه الواقدي في كتاب المغازي، في غزوة الفتح بالسند والمتن المذكورين. ورواه أبو عبد الله الأزرقي من طريق الواقدي ، حدثني عبد الله بن يزيد الهذلي ، عن سعيد بن عمرو الهذلي قال: قدم رسول الله علي حكمة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من شهر رمضان فبث السرايا في كل وجه ، وأمرهم أن يغيروا على من لم يكن على الإسلام ، فخرج هشام بن العاص في مائين قبل يلملم ، وخرج خالد ابن سعيد بن العاص في ثلاثمائة قبل عرنة، وبعث خالد بن الوليد إلى العزى يهدمها، فخرج خالد بن الوليد في ثلاثمائة قبل عرنة، أصحابه إلى العزى حتى انتهى إليها فهدمها مخرج عالد بن الوليد في ثلاثين فارسًا من أصحابه إلى العزى حتى انتهى إليها فهدمها ثم رجع إلى النبي عليها ، فقال له : « أهدمتها ؟ » قال : نعم،قال : « فهل رأيت شيئًا ؟ » قال : لا ، قال : « فإنك لم تهدمها فارجع فاهدمها » ، فرجع إليها فخرجت له امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها فأقبل عليها خالد بن الوليد ضربًا بالسيف فجزلها باثنتين وهو يقول : يا عز كفرانك لا سبخانك ... البيت ، ثم رجع فأحبر النبي عليها قال : « نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد أبدًا » . انتهى . وهذا فأحبر النبي عليها قال : « نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد أبدًا » . انتهى . وهذا فأحبر النبي عليها قال : « نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد أبدًا » . انتهى . وهذا فأحبر النبي عليها قال : « نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد أبدًا » . انتهى . وهذا فأحبر النبي عليها قال : « نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد أبدًا » . انتهى . وهذا في مسل وهو أقرب إلى لفظ المصنف .

ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح وعن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله عليها بعث حالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها وكانت نَخْلة عليها سادن فجاء خالد فهدمها ثم رجع إلى النبي عليه فقال له : « أهدمتها ؟ » قال : نعم ، قال : « رأيت شيئًا ؟ » ، قال : لا قال : « فإنك لم تهدمها ارجع فاهدمها » ، فرجع إليها خالد فهدمها فإذا هو بامرأة سوداء عريانة واضعة يديها على رأسها وهي تدعو بالويل ، فأقبل عليها خالد فضرب رأسها بالسيف وهو يقول :

ياً عز كفرانك لا سبحانك إني وجدت الله قد أهانك

ثم رجع إلى رسول الله عَلِيْكُ فأخبره ، قال : « نعم تلك العزى ولن تعبد بعد اليوم أبدًا ﴾ . انتهى .

وراه ابن سعد في الطبقات بسنده ، عن محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وعبد الرحمن بن أبي الزناد وجماعة ، فذكر سرايا رسول الله عَلِيْتُ ومنها سرية حالد ابن الوليد إلى العزى بلفظ ابن مردويه .

ورواه أيضًا في ترجمة خالد بن الوليد ، أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي بسند الأزرقي ومتنه قال : لما فتح رسول الله عَلِيْظُ مُكة وبث السرايا ، بعث خالد ابن الوليد إلى العزى ... الحديث .

ورواه النسائي بنقص من حديث محمد بن فضيل ، ثنا الوليد بن جميع ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : لما فتح رسول الله على مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة ، وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات ، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي على فأخبره فقال : « ارجع فإنك لم تصنع شيئًا » ، فرجع خالد فلما أبصرت به السدنة – وهم حجبتها – أمعنوا في الجبل وهم يقولون : يا عزى ، يا عزى ، فأناها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعمتها خالد بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي علي فأخبره ، فقال : « تلك العزى » . انتهى .

وكذلك رواه البيهقي في دلائل النبوة في فتح مكة ، والطبراني في معجمه ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ، عن الطبراني رواه أبو نعيم في دلائل النبوة في الباب الثامن والعشرين بسنده ومتنه .

#### ١٢٧١ - الحديث الثامن:

عن النبي عَيِّلِكُ في قوله تعالى : ﴿ وَإِبْرَاهِمِ الذِي وَفَى ﴾ ، قال: ﴿ وَقِي عَمِلُهُ كُلُّ يُومُ ، بأربع ركعات في صدر النهار » .

• قلت: رواه الطبراني ، وابن مردویه وابن أبي حاتم والثعلبي : ثم البغوي في تفاسيرهم ، كلهم من حديث جعفر بن الزبير : عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن النبي عَيَالِيَّةِ أنه تلا هذه الآية : ﴿ وَإِبراهِم الذي وَفَى ﴾ ، ثم قال : ﴿ أتدري ما الذي وفَى ؟ ﴾، قلت : الله ورسوله أعلم، قال : ﴿ وفَى عمل يومه بأربع ركعات في أول النهار ﴾ . انتهى . وهو معلول بجعفر ، وزاد ابن مردویه فیه : وزعم أنها صلاة الضحى . انتهى .

ورواه أيضًا: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن أبي يحيى الحضرمي البصري، ثنا محمد بن أيوب ، عن عافية ، ثنا جدي ، ثنا معاوية بن صالح ، عن سليم بن عامر ، عن أي أمامة ... فذكره .

#### ١٢٧٢ - الحديث التاسع:

روي عن النبي عَلَيْكُ : أنه قال : ﴿ أَلَا أَخِبُرُ كُمْ سَمَّى اللهُ خَلِيلهُ اللهُ حَلَيلهُ اللهُ عَن وَفَى ؟ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُصِبِحَ وَإِذَا أُمْسَى : ﴿ فَسَبَحَانَ اللهُ حَين اللهُ حَين اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَاللّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَ

• قلت : رواه أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه، وابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة ، كلهم من حديث ابن لهيعة : عن زبان بن فايد ، عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني ، عن أبيه ، عن رسول الله عَلِيلِةً أنه قال : • ألا أخبركم لم سمى الله

إبراهيم الخليل الذي وفّى ؟ ، كان يقول كلما أصبح وأمسى : ﴿ فسبحان الله حين تحسون وحين تصبحون ﴾ ، حتى ختم الآية . انتهى .

ورواه الطبري وابن مردويه والثعلبي وابن أبي حاتم في تفاسيرهم ، وهو مشتمل على جماعة من الضعفاء ، ورواه ابن مردويه أيضًا ، من حديث رشدين بن سعد : عن زبان بن فايد به .

#### ١٢٧٣ قوله:

وكانت قريش تقول لرسول الله عَيْقَالَهُ : أبو كبشة تشبيهًا له برجل من أشرافهم ، يقال له : أبو كبشة .

• قلت : كأنه وهم ، إنما كانوا يقولون له : ابن أبي كبشة ، كما جاء في حديث أبي سفيان (١) : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة .

#### ١٢٧٤ الحديث العاشر:

عن رسول الله عَيْلِيَّةِ أنه لم ير ضاحكًا بعدها ، يعني قوله تعالى : ﴿ وتضحكون ولا تبكون ﴾ .

• قلت : رواه الثعلبي في تفسيره ، من طريق أحمد بن حنبل : ثنا وكيع ، ثنا زياد ابن أبي مسلم ، عن صالح أبي الخليل قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ أَفَمَن هذا اللهِ عَلَيْكُ ضَاحَكًا بعد . انتهى . النبي عَلِيْكُ ضَاحَكًا بعد . انتهى .

ورواه ابن مردویه فی تفسیره حدثنا إسماعیل بن علی بن إسماعیل ، ثنا عبد الله ابن قریش الأسدی قال : وجدت فی سماع الفرج بن الیمان ، ثنا عمر بن یزید ، ثنا معبد بن خالد ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآیة علی النبی علیه : ﴿ أَفْمَنْ هَذَا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون ﴾ قال :

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : حديث أبي سفيان في الصحيحين .

فما رئي رسول الله عَلِيْظَة بعدها ضاحكًا أو مبتسمًا، حتى ذهب من الدنيا<sup>(۱)</sup>. انتهى. ورواه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد ، ثنا وكيع ... إلى آخر لفظ الثعلبي ، إلا أنه زاد بعد قوله ضاحكًا أو مبتسمًا .

#### ١٢٧٥ الحديث الحادي عشر:

عن رسول الله عَلِيْكَ : « من قرأ سورة والنجم ، أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل من صدق بمحمد عَلِيْكَ وجحد به بمكة » .

• قلت: رواه الثعلبي في تفسيره من حديث سلام بن سليم: ثنا هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن أمه، عن أبي أمامة، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عن أبي بن عمد من قرأ سورة والنجم ؛ أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد عليه وكذب به ) . انتهى .

وكذلك رواه ابن مردويه في تفسيره ، بسنديه المتقدمين في آل عمران ، و لم يقل فيهما : « بمكة » .

وكذلك رواه الواحدي في الوسيط ، بسنده في يونس ، و لم يقل : «بمكة».

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: ورواه ابن مردويه، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس بإسناد ضعيف.

## سورة القمر



## □ سورة القمر □

ذكر فيها أربعة أحاديث:

١٢٧٦ الحديث الأول:

عن ابن عباس وأنس وابن مسعود أن الكفار سألوا رسول الله عليه آية ؛ فانشق القمر مرتين .

قال ابن عباس: انفلق فلقتين: فلقة ذهبت ، وفلقة بقيت . وقال ابن مسعود: رأيت حراء بين فلقتى القمر .

• قلت: أما حديث أنس: ففي الصحيحين ، من حديث قتادة: عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله عليه أن يريهم آية ، فأراهم انشقاق القمر مرتين ، رواه البخاري في التفسير وفي الفضائل ، ومسلم في صفة القيامة ، زاد البخاري في لفظ: حتى رأوا حراء بينهما . انتهى .

O وأما حديث ابن عباس: ففي الصحيحين أيضًا ، من رواية عراك بن مالك: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس قال: انشق القمر على زمان رسول الله عَلَيْتُ حتى رأوا حراء بينهما. انتهى .

○ وأما حديث ابن مسعود : ففي الصحيحين أيضًا من حديث أبي معمر : عنه قال : بينها نحن مع رسول الله عَلَيْتُ بمنى إذ انفلق القمر فلقتين ، وكانت فلقة وراء الجبل ، وكانت فلقة دونه ، فقال لنا رسول الله عَلَيْتُ : ( اشهدوا ) . انتهى .

ورواه ابن مردويه في تفسيره ، من حديث منصور بن المعتمر : عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود قال : ولقد رأيت حراء بين الشقتين .

وروى أبو نعيم في دلائل النبوة ، في الباب التاسع عشر ، من طريق الكلبي : عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : انفلق القمر على عهد النبي عليه فلقتين : فلقة ذهبت ، وفلقة بقيت ، قال ابن مسعود : ولقد رأيت جبل حراء بين فلقتي القمر . انتهى .

وقد روي حديث انشقاق القمر ، من حديث ابن عمر وهو في مسلم ، من رواية مجاهد عنه، ومن حديث جبير بن مطعم رواه الحاكم في مستدركه، عن حصين ابن عبد الرحمن : عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : انشق القمر على عهد رسول الله عليه ، فصار فرفتين : فرقة على هذا الجبل ، وفرقه على هذا الجبل ، فقالوا : سحرنا محمد ، فقالوا : إن كان سحرنا ، فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . انتهى . وقال : صحيح على شرط الشيخين . انتهى .

ورواه أحمد في مسنده ، والبيهقي في دلائل النبوة .

#### ١٢٧٧ ـ الحديث الثاني:

عن حذيفة: أنه خطب بالمدائن، فقال: ألا إن الساعة قد اقتربت، وإن القمر قد انشق على عهد رسول الله عَيْنِكُمْ .

• قلت: رواه الحاكم في المستدرك ، في الأهوال ، من حديث إسماعيل بن علية : عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : نزلنا المدائن ، فكنا منها على فرسخ ، فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه ، فخطبنا حذيفة فقال : ألا إن الله يقول : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ ، ألا وإن الساعة قد اقتربت ، وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم عَلَيْكُم ، ألا وإن الدنيا قد أذنت بفراق ، ألا وإن اليوم المضمار ، وغدًا السباق . فقلت : إني لأستبق الناس غدًا ، فقال : يا بني إنك الجاهل ، إنما السباق بالأعمال . انتهى . وقال : صحيح الإسناد ، لم يخرجاه .

وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه ، في الجمعة ، وأبو نعيم في الحلية ، في ترجمة حذيفة . ورواه الطبري ومن طريقه الثعلبي في تفسيرهما .

ورواه ابن مردويه في تفسيره، من طريق أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب .

#### ١٢٧٨ الحديث الثالث:

عن عكرمة قال : لما نزلت ﴿ سيهزم الجمع ﴾ قال عمر : أي جمع يهزم ؟، فلما رأى رسول الله عَلَيْكَ ثبت في الدرع ، وهو يقول : ( ﴿ سيهزم الجمع ﴾ » ؛ عرف تأويلها .

• قلت: رواه عبد الرزاق في تفسيره: أنا معمر ، عن قتادة ، عن أيوب ، عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ قال عمر: أي جمع يهزم ؟، أي جمع يغلب ؟، قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله عليه ثبت في الدرع ، وهو يقول: ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ فعرفت تأويلها يومئذ. انتهى .

وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في كمسنده ، بسنده ومتنه . وكذلك رواه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما .

وكذلك رواه ابن مردويه في تفسيره ، وأخرجه الطبراني في معجمه الوسط، عن عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس : أن عمر بن الخطاب قال ... الحديث بحروفه .

## ١٢٧٩ الحديث الرابع:

عن رسول الله عَلَيْكَ قال : « من قرأ سورة القمر في كل غب ؛ بعثه الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر » .

• قلت : رواه الثعلبي في تفسيره : أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد العدل ، ثنا أبو يحيى البزار ، ثنا محمد بن منصور ،

ثنا محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثني أبي، عن مجالد بن عبد الواحد، عن الحجاج بن عبد الله ، عن أبي الجليل ، عن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة ، عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عليه : « من قرأ سورة اقتربت الساعة في كل غب ؛ بعث يوم القيامة ووجهه على صورة القمر ليلة البدر ، ومن قرأها في كل ليلة ؛ فهو أفضل وجاء يوم القيامة ووجهه مسفر على وجوه الخلائق ) . انتهى .

ورواه ابن مردويه في تفسيره ، بسنده الثاني في (آل عمران) . ورواه الواحدي في الوسيط بسنده في (يونس) .

## سورة الرحمن جَلَّ وعلا

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## □ سورة الرحمن جَلَّ وعلا □

ذكر فيهما خمسة أحاديث:

#### ١٢٨٠ الحديث الأول:

قال النبي عَلِيَّةِ : « أَلْظُوا بِياذَا الجِلالِ والإكرام » .

قلت: روي من حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ربيعة
 ابن عامر.

أما حديث أنس: فرواه الترمذي، في الدعوات، من طريقين:
 أحدهما عن يزيد الرقاشي، عن أنس: أن النبي عَلِيْنَةٍ قال: ( ألظوا بياذا الجلال والإكرام). انتهى. وقال: حديث غريب<sup>(1)</sup>، وقد روي عن أنس، من غير هذا الوجه، ثم أخرجه من حديث المؤمل بن إسماعيل: ثنا حماد ابن سلمة، وعن حميد، عن أنس، عن النبي عَلِيْنَةً .... فذكره، ثم قال: حديث غريب غير محفوظ، وإنما يروى عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن النبي عَلِيْنَةً ، وهو أصح، انتهى .

والأول : رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة في مسنديهما . وبالسند الثاني : رواه أبو يعلى الموصلي والبزار في مسنديهما .

قال أبو يعلى الموصلي<sup>(۲)</sup> : غلط فيه المؤمل ، والصحيح ما رواه أبو سلمة : ثنا حماد ، عن ثابت وحميد ، عن الحسن ، عن النبي مرسلًا .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: ويزيد ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) في مختصر ابن حجر: القائل هو ابن أبي حاتم عن أبيه ، وليس أبا يعلى .

ورواه ابن مردویه فی تفسیره ، من حدیث روح بن عبادة ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت وحمید ، عن أنس بن مالك ، عن النبی علیه ... فذكره (۱) . وقال ابن طاهر: وقد تابع المؤمل فیه روح بن عبادة ، وروح حافظ ثقة. انتهی.

O وأما حديث أبي هريرة: فرواه الحاكم في مستدركه ، في كتاب الدعاء ، من حديث رشدين بن سعد: ثنا موسى بن حبيب ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا ... فذكره (٢) ، وسكت عنه ، ولم يتعقبه الذهبي (٣) .

O وأما حديث ربيعة : فرواه النسائي في سننه الكبرى ، في البعوث ، وفي التفسير من حديث عبد الله بن المبارك : عن يحيى بن حسان ، عن ربيعة بن عامر بن بجاد مرفوعًا ... فذكره .

ورواه الحاكم أيضًا في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى . ورواه أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه، قال ابن طاهر: إسناده لا بأس به (<sup>1)</sup>.

O وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن مردويه في تفسيره ، من حديث المعافى بن عمران: ثنا ابن عياش ، ثنا عمر بن عمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ قال: ( ألظوا بياذا الجلال والإكرام) ( ) . انتهى .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وهذه متابعة قوية لمؤمل .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : وفيه رشدين بن سعد ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في هامش النسخة المصرية : قال كاتب النسخة رأيت بخط شيخنا الحافظ بن حجر على هامش نسخة انخرج ما نصه : إنما لم يتعقبه الذهبي ، لوضوح ضعف رشدين .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر : إسناد حسن .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر : وإسناده ضعيف .

## ١٢٨١ - الحديث الثاني :

عن النبي ﷺ أنه سمع رجلًا يصلي وهو يقول : ياذا الجلال والإكرام ، فقال : « لقد استجيب لك » .

• قلت: رواه الترمذي في الدعوات أيضًا من حديث سعيد الجريري: عن أبي الورد، عن اللجلاج ، عن معاذ بن جبل قال: سمع النبي عَلَيْكُ رجلًا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة ، فقال: و أي شيء تمام النعمة ؟ ، قال: دعوة دعوت بها أرجو الخير ، قال: و فإن تمام النعمة دخول الجنة ، وسمع رجلًا وهو يقول: ياذا الجلال والإكرام ، فقال: و قد استجيب لك ، وسمع رجلًا وهو يقول: اللهم إني أسالك الصبر ، قال: و سألت الله البلاء فاسأله العافية ، انتهى . قال: حديث حسن . انتهى .

ورواه البخاري، في كتابه المفرد في الأدب، وأحمد والبزار في مسنديهما، قال البزار: ولا نعلم روى عن اللجلاج إلا أبو الورد. انتهى.

ورواه الطبراني في معجمه ، ومن طريق الطبراني رواه البيهقي في الأسماء والصفات. قال ابن أبي حاتم في علله : قال أبو زرعة : وأبو الورد لا يسمى . انتهى .

#### ١٢٨٢ الحديث الثالث:

وعن النبي عَلِيْكِ : أنه تلا قوله تعالى : ﴿ كُلُّ يُومُ هُو فِي شَأْنُ ﴾، فقيل له: ما هذا الشأن ؟ قال : ( من شأنه أن يغفر ذنبًا ، ويفرج كربًا ويرفع قومًا ويضع آخرين ، .

• قلت : روي من حديث أبي الدرداء ، ومن حديث ابن عمرو ، ومن حديث عبد الله بن منيب .

○ فحديث أبي الدرداء: رواه ابن ماجة في سننه ، في كتاب السنة ، من حديث
 يونس بن ميسرة بن حلبس: عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء عن النبي عليه في

قوله : ﴿ كُلُّ يُومُ هُو فِي شَأَنَ ﴾ ، قال : ﴿ مِن شَأَنَهُ أَن يَغْفَرُ ذَنُّا ، وَيَفْرَجُ كُربًا، ويرفع قومًا ، ويضع آخرين ﴾ . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع السادس ، والبيهقي في الأسماء والصفات .

قال البزار : وقد روي هذا الحديث عن أبي الدرداء من غير وجه ، وهذا من أحسن إسناد يروى به . انتهى .

وأما حديث ابن عمر: فرواه البزار في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن عمر ، عن الحارث ، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن السليماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي علي لم يقل فيه: ( ويرفع قومًا ... ) إلى آخره (١) .

O وأما حديث عبد الله بن منيب: فرواه الطبراني في معجمه ، من حديث عمرو ابن بكر السكسكي: ثنا الحارث بن عبيدة بن رباح الغساني، عن أبيه عبيدة، عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي، عن أبيه، عن النبي عَلَيْكُ بلفظ ابن ماجة سواء.

ورواه البزار في مسنده ، والطبري والثعلبي وابن أبي حاتم في تفاسيرهم . قال البزار : ولا نعلم أسند عبد الله بن منيب عن النبي عَلِيْكُ إلا هـذا

وكذلك رواه ابن مردويه في تفسيره .

١٢٨٣ الحديث الرابع:

الحديث . انتهى .

قال النبي عَلِيْكُ : ﴿ المؤمنون هينون لينون ﴾ .

• قلت : تقدم في الفرقان (١)

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: أخرجه البزار بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) راجع رقم ( ٩٠٣ ) .

### ١٢٨٤ الحديث الخامس:

عن رسول الله عَلَيْظَ قال : « من قرأ سورة الرحمن ؛ أدى شكر ما أنعم الله عليه » .

• قلت : رواه الثعلبي في تفسيره ، من حديث سلام بن سليم المدائني : ثنا هارون ابن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عليه ، وأدى شكر ما أنعم الله عليه ، .

ورواه ابن مردويه في تفسيره ، بسنده الثاني في آل عمران ومتن الثعلبي . وكذلك رواه الواحدي في الوسيط بسنده المتقدم في يونس ومتن الثعلبي .



# سورة الواقعة

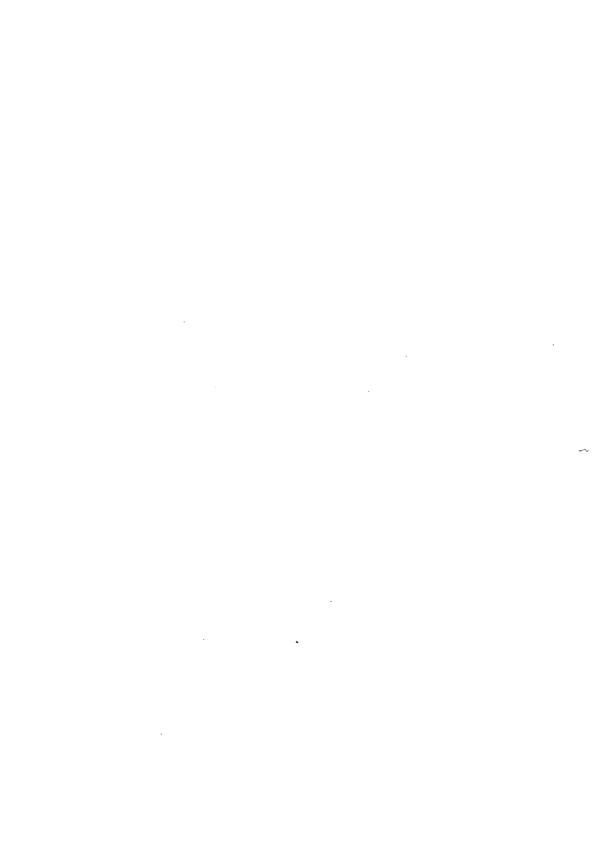

## □ سورة الواقعة □

ذكر فيها أحد عشر حديثًا:

١٢٨٥ الحديث الأول:

عن النبي ( عَلِيْتُ أنه قال : « الثلتان من أمتي » .

• قلت : روي من حديث أبي بكرة ، ومن حديث ابن عباس :

○ أما حديث أبي بكرة: فرواه مسدد في مسنده: حدثنا خاقان بن عبد الله بن الأهتم السعدي أبو الصباح، حدثنا على بن زيد، عن عقبة بن صهبان، عن أبي بكرة، عن النبي )(() عليه في قوله تعالى: ﴿ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ﴾ قال: ﴿ هما جميعًا من أمتى ﴾ .

ومن طريق مسدد رواه الطبراني في معجمه، وابن مردويه في تفسيره، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث له ، وقال : الثلة الجماعة .

ورواه الطبراني أيضًا : ثنا على بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن المنهال ، ثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد به .

ورواه أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه في مسنديهما: ثنا حماد بن زيد، عن علي بن زيد ، عن عقبة بن صهبان ، عن أبي بكرة في قوله تعالى : ﴿ ثُلَةً مَن الأُولِينَ وَثُلَةً مِن الآخرين ﴾ قال : كلتاها جميعًا من هذه الأمة ، قال الطيالسي : وقد رواه الحجاج بن أرطاة ، عن حماد بن سلمة فرفعة إلى النبي عَلَيْكُ . انتهى " .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: عن أبي بكرة مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أولى بالصواب، وعلى ضعيف.

وقال الدارقطني في علله : هذا حديث لم يثبت ، وكان يحيى القطان قد حدث به ، عن حماد بن سلمة به مرفوعًا ، ثم تركه . انتهى

O وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن عدي في الكامل، والطبري وابن مردويه والواحدي والثعلبي ومن طريقه البغوي في تفاسيرهم كلهم: عن سفيان الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه الآية: ﴿ ثلة من الأولين وثلة من الآخوين ﴾، قال: قال رسول الله علي : ﴿ هما جميعًا من أمتي ﴾ . انتهى . وضعفه الطبري، فإنه قال: وقد روي عن النبي علي خبر من وجه غير صحيح ، أنه قال: ﴿ الثلتان من أمتي ﴾ ثم ساقه بالسند المذكور، وضعفه ابن عدي بأبان بن أبي عباس، وقال: هو مولى لأنس بن مالك وهو منكر الحديث وأرجو أنه ممن لا يكذب ولكنه يغلط (١) . انتهى .

## ١٢٨٦ الحديث الثاني:

في الحديث : « أولاد الكفار خدم أهل الجنة » .

• قلت : روي من حديث سمرة ، ومن حديث أنس .

O فحديث سمرة: رواه البزار في مسنده ، والطبراني في معجمه الكبير والوسط ، والبخاري في تاريخه الوسط ، كلهم من حديث عيسى بن شعيب: ثنا عباد بن منصور، عن أبي رجاء العطاردي، عن سمرة بن جندب قال: سألنا رسول الله عليه عن أولاد المشركين فقال: « هم خدم أهل الجنة » . انتهى .

قال البزار : لا نعلمه يرويه عن النبي إلا سمرة ، ولا رواه عنه إلا أبو رجاء العطاردي . انتهي .

وقال الطبراني في معجمه الوسط: ولا رواه عن أبي رجاء إلا عباد بن منصور . انتهى .

<sup>(</sup>١) قال إبن حجر : وأبان وهو ابن أبي عياش متروك .

وقال البخاري: عيسي بن شعيب بصري صدوق. انتهي.

○ وأما حديث أنس: فرواه البزار في مسنده: ثنا الفضل بن سهل، ثنا الحجاج ابن نصير، ثنا مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ أَطْفَالَ المُشْرِكِينَ خدم أَهْلِ الْجِنَة ﴾ . انتهى . وسكت عنه، وهذا مناقض لقوله لا نعلمه يرويه عن النبي إلا سمرة .

O وله طريق آخر: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: ثنا الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبان الرقاشي قال: قلنا لأنس بن مالك: يا أبا حمزة، ما تقول في أطفال المشركين ؟ فقال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها، ولم يكن لهم حبنات فيكونوا بها من أهل الجنة، هم حدم أهل الجنة ه (١). انتهى، وبهذا السند رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة الربيع بن صبيح: عن الطبراني بسنده إلى الربيع ، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس به .

#### ١٢٨٧ - الحديث الثالث:

عن رسول الله عَلَيْكَ أن أم سلمة سألته عن قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنْشَأْنَاهِنَ إِنْشَاءَ ﴾ ، فقال : ﴿ يَا أَمْ سَلْمَة ، هِنَ اللَّواتِي قَبْضَنَ فِي أَرْضَ اللَّذِيا عَجَائِز شَمْطًا رَمْضًا ، جعلهن الله بعد الكبر أترابًا ، على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارًا » فلما سمعت عائشة ذلك من رسول الله عَلَيْكَةً قالت : واوجعاه! فقال عليه الصلاة والسلام : « ليس هناك وجع » .

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: قد يعارضه حديث سمرة في صحيح البخاري ، ففيه: « أنه رأى أولاد الناس تحت الشجرة يكفلهم إبراهيم عليه السلام » قال: « وأولاد المشركين » ، أخرجه بهذا اللفظ ، ويمكن الجمع بينهما بألّا منافاة بينهما لاحتال . أن يكونوا في البرزخ كذلك ، ثم بعد الاستقرار يستقرون في الجنة خدمًا لأهلها .

• قلت: رواه الطبراني في معجمه، والطبري في تفسيره بنقص، لم يذكرا فيه كلام عائشة كلاهما من حديث عمرو بن هاشم البيروتي: ثنا سليمان بن أبي كريمة، عن هشام ابن حسان، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قوله: ﴿ عربًا أترابًا ﴾ قال: ﴿ هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمضاء شمطاء ، خلقهن الله بعد الكبر ، فجعلن عذارى عربًا متعشقات متحببات لأزواجهن ، أترابًا على ميلاد واحد » .

وبهذا السند رواه ابن مردویه فی تفسیره : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهیم ، ثنا بكر بن سهیل ، ثنا عمرو بن هاشم به سندًا ومتنًا .

ورواه بلفظ المصنف الثعلبي ، من حديث عيسى بن عمر بن ميمون : ثنا المسيب بن إسحاق ، ثنا عيسى بن موسى غُنجار ، ثنا إسماعيل بن أبي زياد ، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أم سلمة زوج النبي عَلَيْكُ : أنها سألت النبي عَلَيْكُ عن قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنشأناهن إِنشاء . ﴾ الآية ، فقال : ﴿ يَا أَمْ سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطًا رمضًا ، جعلهن الله بعد الكبر أترابًا على ميلاد واحد في الاستواء » ، ثم قال : وأخبرنا ابن فنجويه ، ثنا موسى بن محمد ، ثنا الحسن بن علويه، ثنا إسماعيل بن عيسى، ثنا المسيب بن شريك في قوله تعالى: ﴿ إِنَا أَنشأناهن إِنشاء ﴾ الآية، قال: ﴿ هن عجائز الدنيا أنشأهن الله خلقًا جديدًا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارًا فلما سمعت عائشة ذلك قالت : واوجعاه ، فقال النبي عَلِيْكَ :

وفي الترمذي منه قطعة يسيرة، رواه من حديث موسى بن عبيدة :عن يزيد ابن أبان الرقاشي ، عن أنس قال : قال رسول الله عَيِّكُ : في قوله : ﴿ إِنْ أَنشَأَنَاهُنَ إِنْ أَنشَأَنَاهُنَ إِنْ أَنشَأَنَاهُنَ إِنْ أَنشَأَنَا اللّهِ كَنا في الدنيا عجائز عمشًا رمضًا » . انتهى . وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة ويزيد الرقاشي ، وهما يضعفان في الحديث . انتهى .

## ١٢٨٨ الحديث الرابع:

روي أن عجوزًا قالت لرسول الله عَلَيْكَ : ادع الله أن يدخلني الجنة ، فقال : « إن الجنة لا يدخلها العجائز » ؛ فولت وهي تبكي ، فقال عليه السلام : « أخبروها أنها ليست يومئذ بعجوز » .

• قلت: رواه الترمذي في الشمائل في باب مزاح النبي عَلَيْكُم من حديث المبارك ابن فضالة ، عن الحسن قال: أتت عجوز للنبي عَلَيْكُم فقالت: يا رسول الله ، ادع الله أن يدخلني الجنة ، فقال: (يا أم فلان ، إن الجنة لا يدخلها عجوز » قال: فولت وهي تبكي ، فقال: ( أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله يقول: ﴿ إِنَا أَنْشَانَاهِنَ إِنْشَاءَ ﴾ الآية . انتهى . وهو مرسل ضعيف .

وبهذا السند رواه الثعلبي .

وذكر أن ابن الجوزي رواه في كتاب الوفاء ، من حديث خارجة بن مصعب عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس : أن عجوزًا دخلت فقالت .... الحديث .

وروى البيهقي في البعث والنشور، من حديث ليث بن أبي سلم: عن مجاهد، عن عائشة ، قالت : دخل النبي عَيِّلِهُ على عائشة وعندها عجوز ، فقال : « من هذه »، قالت : إحدى خالاتي ، قال : « أما إنه لا يدخل الجنة العُجُزُ » فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله ، فقال النبي عَيْلُهُ : « إنا أنشأ ناهن خلقًا آخر » . انتهى .

ورواه الطبراني في معجمه الوسط: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا أحمد بن طارق الوالبي ، ثنا مسعدة بن اليسع ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: أتت النبي عَلَيْكُ عجوز من الأنصار، فقالت : يا رسول الله ، ادع الله أن يدخلني الجنة ، فقال عليه السلام : ﴿ إِن الجنة كَلْ يَدْخَلُهَا عَجُوز ﴾ فلقيت مما قال مشقة ، فقال : ﴿ إِن الله إِذَا أَدْخَلُهَنَ الجنة ؛ حولهن أبكارًا ﴾ (١) . انتهى .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وكلها ضعيفة.

#### ١٢٨٩ الحديث الخامس:

عن رسول الله عَلَيْكُ قال : « يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا بيضًا جعادًا مكحلين ، أبناء ثلاث وثلاثين » .

• قلت: رواه أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه في صفة الجنة، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ، والطبراني في معجمه الصغير ، وفي الوسط في حرف الميم ، والبيهقي في البعث والنشور : عن يزيد بن هارون وعفان ، أنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا بيضًا جعادًا مكحلين ، أبناء ثلاث وثلاثين ، على خلق آدم ستون ذراعًا في عرض سبعة أذرع » . انتهى .

ورواه الثعلبي بهذا الإسناد ، ومن طريقه البغوي(١) .

قال ابن حاتم في علله:قال أبي : ورواه أبو سلمة ، عن حماد بن سلمة ، عن على بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن النبي عَيِّلَةً قال: وكلاهما صحيحان. انتهى.

ورواه الترمذي في كتابه مختصرًا من حديث عمران القطان : عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ بن جبل أن النبي عَلَيْتُ قال : « يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا مكحلين ، أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة ». انتهى . وقال : حديث غريب ، وبعض أصحاب قتادة رووه عن قتادة مرسلًا لم يسندوه . انتهى . ذكره في صفة الجنة .

وكذلك رواه الطبراني في معجمه ، والبيهقي في كتاب البعث والنشور ، ثم أخرجه البيهقي عن شيبان ، عن قتادة به ... فذكره موقوفًا .

ورواه ابن سعد في أول الطبقات: أخبرنا يحيى بن السكن ، أنا حماد بن سلمة، أنا على بن زيد به ... فذكره مرسلًا ليس فيه أبو هريرة .

<sup>(</sup>١) ِ قال ابن حجر : وعلى بن زيد ضعيف .

#### ١٢٩٠ الحديث السادس:

عن رسول الله عَلِيلَةِ : ﴿ لا يقولن أحدكم: زرعت، وليقل: حرثت ﴾.

• قلت: رواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثالث والأربعين من القسم الثاني ، من حديث مسلم بن أبي مسلم الجرمي : ثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ابن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنَا : ابن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنَا : ﴿ أَفُوالَيْمَ وَلَوْلَ : حرثت ) ثم قرأ أبو هريرة : ﴿ أَفُولَيْمَ مَا تَحَرِثُونَ ﴾ . إلى آخرها . انتهى .

ورواه كذلك أبو يعلى الموصلي والبزار في مسنديهما ، وأبو نعيم في الحلية في ترجمة مخلد بن الحسين ، والطبري وابن مردويه في تفسيريهما ، والبيهقي في شعب الإيمان، في الباب الرابع والثلاثين، وذكره عبد الحق في أحكامه في باب إحياء الموات من جهة البزار ، وسكت عنه فهو صحيح عنده ، وأقره ابن القطان على ذلك .

## ١٢٩١ الحديث السابع:

في الحديث : « مثل العالم كمثل الحمة ؛ يأتيها البعداء ويتركها القرباء ، فبينا هم إذ غار ماؤها فانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكنون  $(1)^{(1)}$  ، قال المصنف : قرىء يتفكنون ومعناه : تندمون ، واستشهد بالحديث .

## ١٢٩٢ الحديث الثامن:

وعن النبي عَلِيْكِ أنه قال : « ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جــزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنم » .

• قلت: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في صفة النار، من حديث أبي الزناد:

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

قلت : ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث بدون سند ولا راو (ج٣/ ص٢٠١).

عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءًا من حر جهنم » قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال : « فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا كلها مثل حرها » . انتهى .

## ١٢٩٣ الحديث التاسع:

## وقال عليه السلام : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » .

• قلت: رواه البخاري في صحيحه في المظالم، وفي الإكراه، ومسلم في كتاب البر والصلة، من حديث عقيل: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ابن عمر قال: قال رسول الله عَيَّاتُهُ: ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه ؛ كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة ؛ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ؛ ستره الله يوم القيامة ». انتهى .

ورواه أبو داود في الأدب .

وعجبت من الشيخ زكي الدين يقول في مختصره: وأخرجه الترمذي والنسائي، ثم قال : وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة بعضه بمعناه .

ومسلم والبخاري أخرجاه بعينه سندًا ومتنًا ، وكأنه أشار إلى حديث رواه مسلم في كتاب البر والصلة ، من حديث أبي هريرة مرفوعًا : « لا تحاسدوا ... » إلى أن قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله » .

## ١٢٩٤ الحديث العاشر:

## روت عائشة عن رسول الله عَيْنِيِّ : ﴿ فُرُوحٍ ﴾ بالضم .

• قلت: رواه أبو داود في سننه في كتاب الحروف، والترمذي في القراءات، والنسائي في التفسير، من حديث هارون بن موسى الأعور: عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة أن النبي عَيْقَ كان يقرأ ﴿ فروح وريحان ﴾. انتهى. قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. انتهى.

ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده ، وزاد فيه : برفع الراء .

وكذلك رواه الثعلبي ، وابن مردويه ، ورواه الحاكم في المستدرك بسند السنن ومتنها ، وسكت عنه وأعاده في كتاب القراءات من حديث حماد ، عن بديل بن ميسرة به وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۱) . انتهى .

## ١٢٩٥ الحديث الحادي عشر:

عن رسول الله عَلَيْكَ أنه قال : « من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة ؛ لم تصبه فاقة أبدًا » .

• قلت: رواه البيهقي في شعب الإيمان، في الباب التاسع عشر، من حديث الحجاج ابن منهال: ثنا السدي بن يحيى الشيباني أبو الهيثم ، عن شجاع ، عن أبي فاطمة: أن عيمان بن عفان عاد ابن مسعود في مرضه ، فقال: ما تشتكي ؟ قال: ذنوبي ، قال: فما تشتهي ؟ قال: وجه ربي ، قال: ألا ندعو لك طبيبًا ؟ قال: الطبيب أمرضني ، قال: ألا آمر لك بعطائك ؟ قال: منحتنيه قبل اليوم فلا حاجة لي فيه ، قال: تدعه لأهلك وعيالك ، قال: إني علمتهم شيئًا إذا قالوه ، لم يفتقروا ، سمعت قال: بن علمتهم شيئًا إذا قالوه ، لم يفتقروا ، سمعت تفرد به شجاع هذا ، هكذا رواه الحجاج بن منهال ، فقال فيه : عن أبي فاطمة ، وخالفه ابن وهب ، وعباس بن الفضل البصري ، ويزيد بن أبي حكيم فرووه : عن السدي بن يحيى ، عن شجاع ، عن أبي ظبية ، عن ابن مسعود هكذا قالوه بنقطة فوق الطاء ، ثم رواه بأسانيدهم الثلاثة كذلك ، أن النبي عَلِيكُ قال: « من قرأ سورة الواقعة ؛ لم تصبه فاقة أبدًا » وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها في كل ليلة . انتهى . ثم قال: وذكر البخاري في تاريخه شجاعًا هذا وقال: إنه هو أبو ظيبة .

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده : عن إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن

منيب العدني ، عن السري بن يحيى ، عن شجاع ، عن أبي ظبية ، عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله عليه يقول : ( من قرأ سورة الواقعة كل ليلة ؛ لم تصبه فاقة أبدًا ) . فكان أبو ظيبة لا يدعها . انتهى .

ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل : عن محمد بن المنيب العدني ، عن السري ابن يحيى ، عن أبي ظيبة ، عن ابن مسعود نحوه ، وزاد : وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة . لم يذكر فيه شجاعًا .

وعن أبي يعلى رواه أبو بكر بن السني في كتاب عمل اليوم والليلة بهذا الإسناد الثاني ومتنه ، وهو سند جيد .

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق ابن وهب ، حدثني السري ابن يحيى أن شجاعًا حدثه عن أبي ظبية ، عن ابن مسعود قال : سمعت النبي عليه ابن يحيى أن شجاعًا حدثه عن أبي ظبية ، عن ابن مسعود قال : سمعت النبي عليه الله عنه أنها . انتهى . ثم قال : قال يقول : ( من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ) . انتهى . ثم قال : قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وشجاع والسري لا أعرفهما . انتهى .

وبهذا السند رواه البغوي في تفسيره .

ورواه الثعلبي في تفسيره ، من حديث أبي بكر العطاردي : ثنا السري بن يحيى ، عن شجاع ، عن أبي ظبية الجرجاني قال : دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود ... فذكر باللفظ المتقدم سواء .

ورواه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ، من حديث عمرو بن الربيع : عن السري بن يحيى ، عن أبي شجاع ، عن أبي ظبية ، عن عبد الله بن مسعود ... فذكره باللفظ الأول أيضًا .

وذكره عبد الحق في آخر أحكامه ، من جهة ابن عبد البر ، وسكت عنه وتعقبه ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام وقال : لا ينبغي أن يظن بهذا الحديث صحة ، فابن عبد البر يرويه ، عن عمرو بن الربيع فذكر سنده ، قال : ولا يتحقق كون أبي ظبية هذا هو الكلاعي ، ولا يعرف أبو ظيبة غير الكلاعي ، والكلاعي

إنما تعرف روايته عن معاذ بن جبل والمقداد وهو ثقة ، ولا يتحقق أيضًا كون أبي شجاع هذا هو سعيد بن يزيد الإسكندراني وهو أيضًا ثقة يروي عنه الليث وابن المبارك ونحوهما ، والسري بن يحيى ثقة أيضًا ، وعمرو بن الربيع بن طارق أيضًا ثقة ، أيضًا وباقي السند لا يعرف لهم حال ، قال : وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الحديث في كتاب فضائل القرآن عن شجاع ، عن أبي ظيبة ، عن ابن مسعود ، وذكره ابن وهب في جامعه فقال : ثني السري بن يحيى أن شجاعًا حدثه ، عن أبي ظبية ، عن عبد الله بن مسعود ، هكذا قال : إن شجاعًا ، فإن لم يكن وهمًا ، فهو مما يؤكد الجهل به ، أو يكون مختلفًا فيه ، فيقال : شجاع ، أو أبو شجاع .

وقال الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف: أبو طيبة الجرجاني اسمه: عيسى ابن سليمان، له حديث مرسل يرويه السري بن يحيى أبو الهيثم، عن شجاع، عن أبي طيبة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي عليه : • من قرأ الواقعة في كل ليلة لم يفتقر أبدًا، ذكره فيمن اسمه طيبة بالطاء المهملة، ولم يذكر فيهم من اسمه شجاع.

وكذلك فعل الزمخشري في مؤتلفه .

وقد اعترض ابن ماكولا على الدارقطني ، فقال : ليس هو بأبي طيبة إنما هو أبو فاطمة أبو فاطمة ، وهذا اعتراض غير صحيح ، فأكثر الروايات على أبي طيبة ، وأبو فاطمة وقع في رواية للبيهقي في الشعب كما تقدم . وفي الميزان لشيخنا الذهبي أن أبا طيبة هو عيسى (۱) ، وقد ضعف ذكره ابن الجوزي في ضعفائه وغيره ، وشجاع مجهول العين دون الحال ، فقد تبين ضعف هذا الحديث من وجوه :

أحدها : الانقطاع كما ذكره الدارقطني ، وابن أبي حاتم في علله نقلًا عن أبيه . والثاني : نكارة متنه ، كما قال أحمد<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: إنه عيسى بن سليمان الجرجاني .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وشجاع لا أعرفه .

والثالث : ضعف رواته كما ذكره ابن الجوزي .

والرابع: الاضراب، فمنهم من يقول: أبو طيبة بالطاء المهملة بعدها ياء آخر الحروف، كا ذكره الدارقطني، ومنهم من يقول: بظاء معجمة بعدها باء موحده، ومنهم من يقول: أبو فاطمة كا ذكرهما البيهقي، ومنهم من يقول: أبو شجاع، ومنهم من يقول: عن أبي شجاع، وقد اجتمع على ضعفه الإمام أحمد، وأبو حاتم، وابنه، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي تلويحًا وتصريحًا، والله أعلم.

وذكره النسائي في كتاب الكنى ، فقال : أبو ظبية شجاع ، عن ابن عمر ، روى عنه السري بن يحيى . انتهى . لم يقل غيره .

# سورة الحديد



□ سورة الحديد □

ذكر فيها أربعة أحاديث:

١٢٩٦ الحديث الأول:

قال النبي عَلَيْكَ : ( لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبًا ؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » .

• قلت: رواه الأئمة الستة في كتبهم ، فرواه البخاري ومسلم في الفضائل ، والترمذي والنسائي في المناقب ، وأبو داود وابن ماجة في السنة كلهم من حديث الأعمش : عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخديري قال : قال رسول الله عليه : ولا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ، . انتهى .

ونسخ الكشاف مطابقة على : (ملء أحد) ، وكأن التصحيف من المصنف . ورواه مسلم من حديث أبي هريرة ، قال شيخنا المزي في أطرافه : وهو وهم وقع منه في حال الكتابة بدليل أنه ذكر أولًا حديث أبي معاوية ، ثم ثنى بحديث جرير ، وذكر المتن وبقية الإسناد عن كل واحد منهما ، ثم ثلث بحديث وكيع ، ثم ربع بحديث شعبة ، و لم يذكر المتن ولا بقية السند عنهما ، بل قال : عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما ... إلى آخر كلامه ، فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما ... إلى آخر كلامه ، فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية واحد ، لما جمعهما جميعًا في الحوالة عليهما ، قال : والوهم تارة يكون في الحتابة ، والوهم هنا وقع في الكتابة ، وقد وقع في الكتابة ، وقد وقع في الكتابة ،

## ١٢٩٧ قوله:

عن ابن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية . إلا أربع سنين . يعني : قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَلَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ الآية .

• قلت: أخرجه مسلم في التفسير عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلْدَيْنِ آمنوا ... ﴾ إلا أربع سنين . انتهى .

ووهم الحاكم فرواه في المستدرك وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه . انتهى .

## ١٢٩٨\_ الحديث الثاني :

عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض ، أنزل الحديد والماء والنار والملح » .

• قلت: رواه الثعلبي في تفسيره: أخبرنا أبو سفيان الحسين بن عبد الله الدهقان، ثنا الحسن بن إسماعيل بن خلف الخياط، ثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن الفرج العدل، ثنا محمد بن عبيد بن عبد الملك بن مالك التميمي، عن عبد الله بن خليفة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عملية : ﴿ إِنْ الله تعالى أَنزل ... ﴾ إلى آخره (١).

وهو في الفردوس كذلك من حديث ابن عمر .

#### ١٢٩٩ الحديث الثالث:

روي أن رسول الله على الله على الله على الله عنه في سبعين راكبًا إلى النجاشي يدعوه ، فقدم عليه فدعاه فاستجاب له ، فقال ناس من أهل مملكته وهم أربعون رجلًا : ائذن لنا في الوفادة على رسول الله على فأذن لهم ، فقدموا مع جعفر وقد تهيأ لوقعة أحد ، فلما رأوا ما بالمسلمين من خصاصة ؛ استأذنوا رسول الله على فرجعوا

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفي إسناده من لا أعرفه .

وقدموا بأموالهم فآسوا بها المسلمين ؛ فأنزل الله ﴿ الذين آتيناهم ﴾ إلى قوله : ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ فلما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله : ﴿ يؤتون أجرهم مرتين ﴾ فخروا على المسلمين ، وقالوا : من آمن بكتابكم ( وكتابنا ؛ فله أجر مرة ، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجركم فما فضلكم علينا ، فنزلت .

• قلت : رواه الطبري في تفسيره : ثنا ابن حميد ، ثنا مهران ، ثنا يعقوب ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال : بعث النبي عَلَيْكُ جعفر في سبعين راكبًا إلى النجاشي يدعوه فقدم عليه فدعاه فاستجاب له وآمن به ، فلما كان عند انصرافه قال ناس ممن قد آمن به من أهل مملكته وهم أربعون رجلًا: ائذن لنا في الوفادة على رسول الله عَلِيلِيَّة فقدموا مع جعفر على النبي عَلِيَّةٌ وقد تهيأ لوقعه أحد، فلما رأوا بالمسلمين من الخصاصة وشدة الحال؛ استأذنوا النبي عَيُّكُ فقالوا: يا نبي الله، إن لنا أموالا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة ، فإن أذنت لنا ؛ انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها فأذن لهم ، فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين، فأنزل الله فيهم : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون .... ومما رزقناهم ينفقون ﴾ وكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين ، فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن بقوله: ﴿ يُؤْتُونُ أَجِرِهُمُ مُوتِينَ بِمَا صِبْرُوا ﴾ فخروا على المسلمين ، فقالوا: يا معشر المسلمين ، أما من آمن منا بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين ، ومن لم يؤمن بكتابكم )(١) فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا ، فأنزل الله ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ فجعل لهم أجرين وزادهــم النور والمغفرة . وهذا مرسل<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: وفي سياقه نكارة ، وذلك أنه قال فيه : إن جعفرا قدم لهم ، وقد تهيأ النبي عَلَيْكُ لوقعة أحد وأنهم استأذنوا في الرجوع لإحضار أموالهم فأحضروها فواسوا بها المسلمين، والمعروف أن جعفرا إنما قدم بعد أحد بزمان ، قدم عند فتح خيبر .

وذكره الثعلبي ، عن سعيد بن جبير باللفظ المذكور من غير سند .

## ١٣٠٠ الحديث الرابع:

عن رسول الله عَلِيْكَةِ : « من قرأ سورة الحديد ؛ كتب من الذين آمنوا بالله ورسله » .

• قلت : رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني بسنده المعروف . ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المتقدمين في آل عمران . ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في يونس .

# سورة المجادلة



## 🗆 سورة المجادلة 🗆

ذكر فيها أربعة عشر حديثًا:

## ١٣٠١\_ الحديث الأول:

روي أن خولة بنت ثعلبة رآها زوجها وهي تصلي ـ وهو أوس بن الصامت أخو عبادة ـ وكانت حسنة الجسم ، فراودها فأبت فغضب ، وكان به خفة لمم ، فظاهر منها فأتت رسول الله عليه فقالت : إن أوسًا تزوجني وأنا شابة مرغوب في ، فلما خلا سني ، ونثرت بطني ـ أي : كثر ولدها ـ جعلني عليه كأمه .

وروي أنها قالت : إن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليَّ جاعوا ، وإن ضممتهم إليه ضاعوا ، فقال : « ما عندي في أمرك شيء » .

وروي أنه قال لها: حرمت عليه فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقًا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إليَّ قال : « حرمت عليه » ، فقالت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ، كلما قال رسول الله عَلَيْكَ : « حرمت عليه ، هتفت وشكت إلى الله تعالى فنزلت : ﴿ قد سمع الله ﴾ الآية .

• قلت : رواه البيهقي والدارقطني في سننيهما بروايات مختلفة ، وفي أبي داود منه شيء يسير ، وكذلك الطبراني في معجمه ، وخولة بنت ثعلبة ، ويقال : خويلة ، والأول أشهر .

○ والرواية الثالثة : عند الطبري في تفسيره: إثنا ابن حميد ، ثنا مهران ، عن نجيح

أبي معشر المدني، عن محمد بن كعب القرظي قال: كانت خولة بنت ثعلبة تحت أوس ابن الصامت (وكان رجلًا به لمم ، فقال في بعض هجراته: أنت على كظهر أمي ، ثم ندم وقال: ما أظنك إلا حرمت ، فجاءت إلى رسول الله عليه فقالت: يا نبي الله ، إن أوس بن الصامت ) (أ أبو ولدي وأحب الناس إلي والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقًا ، وإنما قال: أنت علي كظهر أمي ثم ندم ، فقال عليه السلام: «ما أراك إلا حرمت عليه » ، فقالت : يا رسول الله ، لا تقل كذلك ، والله ما ذكر طلاقًا فرادت النبي عليه مرارًا ثم قالت : اللهم إني أشكو إليك فاقتي وحدتي وما يشق علي من فراقه ، اللهم فأنزل على نبيك ، وفي لفظ له عن أبي العالية قال : فجعلت كلما قال لها : «حرمت عليه » هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقتي ، فلم ترم مكانها حتى نزلت الآية ، فدعاه النبي عليه ، فقرأها عليه ، ثم قال له : « أعتق رقبة » ، قال : لا أجد ، قال : « فصم شهرين متتابعين » ، قال : لا أستطيع أن أصوم اليوم الواحد ، قال : « أطعم ستين مسكينًا » ، قال : قبله أيضًا .

## ١٣٠٢\_ الحديث الثاني :

عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد كلمت المجادلة رسول الله عَلَيْكُ في جانب البيت ، وأنا عنده لا أسمع ، وقد سمع الله لها .

• قلت : رواه النسائي في التفسير وفي الطلاق ، وابن ماجة في السنة ، من حديث الأعمش : عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت خولة إلى رسول الله عَلَيْكُ تشكو زوجها ، فكان يخفى علي كلامها ، فأنزل الله : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك ... ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم ، والطبري في تفسيره ، وكذلك ابن مردويه في تفسيره، والبخاري في صحيحه تعليقًا، فقال: وقال الأعمش: عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة... فذكره في كتاب التوحيد، وألفاظهم كلهم ، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله عين تكمه ، وأنا في ناحية البيت، لا أسمع ما يقول، فأنزل الله: ﴿ قد سمع الله ... ﴾ إلى آخر الآية . انتهى .

ورواه الحاكم في المستدرك ، ولفظه : قالت : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله علي الله وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني، وانقطع ولدي؛ ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ وزوجها أوس بن الصامت . انتهى . وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه () .

### ١٣٠٣ الحديث الثالث:

عن رسول الله عَيِّكِ أنه قال لسلمة بن صخر البياضي حين قال له: يا رسول الله، ظاهرت من امرأتي، ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها ، فقال : « استغفر الله ولا تعد حتى تكفّر »(٢) .

• قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة في كتبهم ، من حديث الفضل بن موسى : عن معمر ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رجلًا ظاهر من امرأته ، ثم واقعها قبل أن يكفر ، فأتى النبي عَلَيْكُ فأخبره ، قال : « ما حملك على ما صنعت ؟ » قال : رأيت بياض ساقيها في القمر ، قال : « فاعتزلها حتى تُكفّر عنك » ، ولفظ الترمذي قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر ، قال : « فلا تقربها

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : وفيه تسميتها وتسمية زوجها .

<sup>. (</sup>٢) قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ.

حتى تفعل ما أمرك الله ، . انتهى . وقال : حديث حسن غريب صحيح . انتهى .

ورواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق : أنا معمر به ... فذكره مرسلًا ، قال النسائي : والمرسل أولى بالصواب . انتهى .

ورووا إلا النسائي من حديث سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرءًا أستكثر من النساء لا أرى رجلًا يصيب من ذلك ما كنت أصيب، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء ؛ فوثبت عليها فواقعتها ... الحديث بطوله، وليس فيه « استغفر الله ... » إلى آخره .

## ١٣٠٤ الحديث الرابع:

عن النبي عَلَيْكَ أنه قال : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ، فإن ذلك يحزنه » . وروي : « دون الثالث » .

• قلت : رواه البخاري ، وأخرجه مسلم في آخر الاستئذان ، وهو بعد الأدب ، من حديث أبي وائل شقيق : عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عَيْسَة : « وأن الله عَيْسَة : « دون ها كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ؛ فإن ذلك يحزنه » . انتهى . « دون آخر » . انتهى .

والحديث فيه روايات ، فـ « دون آخر » اتفقا عليه ، و « دون صاحبهما » ، و « دون واحد » انفرد بها البخاري، وأخرجا عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: « إذا كان ثلاثة فلايتناجي اثنان دون واحد ». انتهى.

ورواه البزار في مسنده ، من حديث ابن عمر ، وزاد فيه : « إلا بإذنه » قال : قلت : فإن كانوا أربعة ؟ قال : « لا بأس به » . انتهى .

## ١٣٠٥ الحديث الخامس:

عن النبي عَلَيْكُ قال: « بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين

## حضر الجواد المضمر سبعين سنة ».

● قلت: روى أبو يعلى الموصلي في مسنده ، من حديث عبد الله بن محرر: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على العالم على العابد سبعون درجة، ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام حضر الفرس السريع ». انتهى.

ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بعبد الله بن محرر ، ثم أسند عن ابن المبارك : بعرة أحب إلى منه ، وعن ابن معين قال : ضعيف ، وعن السدي : هالك ، وعن النسائي والفلاس : متروك الحديث ، وعن قتادة : منكر الحديث ، ووافقهم وقال : رواياته غير محفوظة . انتهى .

ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب: أخبرنا أبو الخير ابن هارون ، أنا أبو الفرج البرجي ، أنا محمد بن عمر بن حفص ، ثنا إسحاق بن الفيض ، ثنا القاسم بن الحكم ، عن سلام ، عن خارجة بن مصعب ، عن زيد ابن أسلم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عليه : فضل العالم على العابد سبعون درجة ، ما بين كل درجتين حضر الجواد سبعين عامًا » . انتهى .

وفي كتاب العلم لابن عبد البر قال: وروى ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : « بين العالم والعابد مائة درجة ، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة » . انتهى . انتهى .

### ١٣٠٦ الحديث السادس:

وعن النبي عَيِّكِم : « فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سأئر الكواكب » .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: فينظر من خرجه.

قلت : قال ابن عبد البر بعد هذا الحديث : ومن دون ابن عون لا يختج به .

• قلت : رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي الدرداء ، وقد تقدم في سورة النمل<sup>(١)</sup> .

## ١٣٠٧ الحديث السابع:

وعن النبي عَلِيهِ قال : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء » .

• قلت : رواه ابن ماجة في آخر سننه، من حديث عنبسة بن عبد الرحمن القرَشي: عن علان بن أبي مسلم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله عليه : « يشفع يوم القيامة ... » إلى آخره .

ورواه البيهقي في كتاب البعث والنشور ، وأبو عمر بن عبد البر في كتاب العلم ، وأخرجه ابن عدي في الكامل ، والعقيلي في ضعفاه وأعلاه بعنبسة ، ونقلا عن البخاري أنه قال فيه : تركوه (٢) .

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بسنده المذكور ومتنه .

## ١٣٠٨ قوله:

عن ابن عباس : نُحيِّر سليمان بين العلم والمال والملك فاختار العلم ؛ فأعطى العلم والملك والمال .

• قلت: ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم هكذا من غير سند، وذكره أبو شجاع الديلمي في كتاب الفردوس عن ابن عباس مرفوعًا على اصطلاحه في حذف اسمه عليه السلام .

<sup>(</sup>۱) ق**لت**: راجع رقم ( ۹۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : فيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، وهو متروك .

### ١٣٠٩ الحديث الثامن:

قال النبي عَيِّلِيَّةٍ : « أوحى الله إلى إبراهيم : يا إبراهيم ، إني عليم أحب كل عليم » .

• قلت : ذكره ابن عبد البر أيضًا في كتاب العلم من غير سند ، فقال : وروي عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : « أوحى الله ... » إلى آخره .

#### • ١٣١٠ قوله :

عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « من أفضل ما أوتيت العرب الشعر ، يقدمه الرجل أمام حاجته ؛ فيستمطر به الكريم ويستنزل به اللئم  $^{(')}$  .

## ١٣١١ الحديث التاسع:

وروي أن الناس أكثروا مناجاة رسول الله عَلَيْكَةِ بما يريدون حتى أملوه ، فأمروا بالصدقة لمن أراد المناجاة ، قال على : لما نزلت دعاني رسول الله عَلَيْكَةٍ ، فقال : « ما تقول في دينار ؟ » قلت: لا يطيقونه ، قال: قلت: حبة أو شعيرة، قال: « إنك لزهيد »، قال: فلما رأوا ذلك الشتد عليهم فارتدعوا وكفوا؛ أما الغنى فلشحه، وأما الفقير فلعسرته ().

• قلت : رواه الترمذي والنسائي في سننه الكبرى، في خصائص على بنقص يسير، من حديث عثمان بن المغيرة : عن سالم بن أبي الجعد ، عن علي بن علقمة الأنماري ، عن على بن أبي طالب قال : لما نزلت : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : هذا ملفق من حديثين ، فمن قوله : قال علي : إنك لزهيد ، أخرجه الترمذي وابن حبان وأبو يعلى والبزار ، وأما أوله وآخره فأخرجه الطبري وابن مردويه .

فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ﴾ . قال لي النبي عَلَيْكَ : « ما ترى في دينار؟» ، قلت : لا يطيقونه ، قال : « فكم ؟ » قلت : لا يطيقونه ، قال : « فكم ؟ » قلت : شعيرة ، قال : « إنك لزهيد » ، قال : فنزلت ﴿ أَأَشْفَقَتُم أَنْ تقدموا بين يدي نجواكم صدقات . . ﴾ الآية قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة . انتهى . وقال : حديث حسن غريب ، إنما نعرفه من هذا الوجه ، ومعنى شعيرة : أي وزن شعيرة من ذهب . انتهى .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثامن من القسم الثالث ، ورواه ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والبزار ، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ، قال البزار : لا نعلم رواه عن النبي عَلِي الله على ، ولا نحفظه عن على إلا بهذا الإسناد ، وعثمان بن المغيرة ، روى عنه جماعة كثيرة .

وروى الطبري في تفسيره: ثني علي ، ثنا أبو صالح ، ثنا معاوية ، عن ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ... ﴾ الآية ، قال : وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله عَيْنِهُ حتى شقوا عليه ، فأراد أن يخفف عن نبيه فلما قال: ذلك؛ ضن كثير من الناس، فكف كثير من الناس عن المسألة ، فأنزل الله بعد هذا ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعِلُوا وَتَابِ الله عليكم ... ﴾ الآية فوسع الله عليهم . انتهى . ورواه ابن مردويه كذلك .

## ١٣١٢ قوله:

عن على رضي الله عنه قال : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي كان لي دينار فصرفته ، فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم .

قال الكلبي: تصدق به في عشر كلمات سألهن رسول الله عَلَيْكَم. • قلت : رواه الحاكم في المستدرك ، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي قال :

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: إن في كتاب الله لآية ، ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي ، آية النجوى ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ﴾ الآية ، قال : كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي عَيِّلَةٍ فكنت كلما ناجيته ؛ فدمت بين يدي نجواي درهمًا ، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ، فنزلت ﴿ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ... ﴾ الآية ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه . انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة في مسنده ، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن محاهد قال : قال على ... فذكره بلفظ المصنف .

O وقال الكلبي: لم أجده ،

## ١٣١٣ - الحديث العاشر:

روي أن عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس رسول الله عَيْلِيّةٍ ، ثم يرفع حديثه إلى اليهود ، فبينا رسول الله عَيْلِيّةٍ في حجرة من حجره إذ قال : « يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان » فدخل ابن نبتل ، وكان أزرق فقال له النبي عَيْلِيّةٍ : « علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ » فحلف بالله ما فعل ، فقال عليه السلام : « فعلت » فانطلق فجاء بأصحابه ، فحلفوا بالله ما سبوه ، فنزلت ().

• قلت : رواه الحاكم في المستدرك ، بنقص يسير من حديث سماك بن حرب : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله عليه في ظل حجرة ، وقد كاد الظل أن يتقلص فقال رسول الله عليه : « إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده هكذا.

قلت : ذكره بلفظ المصنف الواحدي في أسباب النزول ( ص ٣٤٨ ) فقال: قال السدي ومقاتل .. فذكره بدون سند .

بعين شيطان ، فإذا جاءكم فلا تكلموه » . فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور ، فقال : «علام تشتمني أنت أعور ، فقال : «علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ »، فقال : ذرني آتك بهم، فانطلق فدعاهم فحلفوا ما قالوا وما فعلوا، فأنزل الله عز وجل : ﴿ يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ﴾ وقال: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه.

وراه أحمد، وابن أبي شيبة، والبزار في مسانيدهم، ورواه الطبراني في معجمه، والبيهقي في دلائل النبوة ، والواحدي في أسباب النزول ، والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما ،وهذا سند جيد ، وابن مردوية أيضًا .

## ١٣١٤\_ الحذيث الحادي عشر:

عن النبي ﷺ أنه كان يقول: « اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمة ، فإني وجدت فيما أوحيت: ﴿ لا تجد قومًا يؤمنون بالله ... ﴾ الآية .

• قلت: رواه ابن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن إسحاق، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا جعفر الأحمر، عن كثير ابن عطية، عن رجل قال: قال النبي عَيَالَتُهُ: « اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدًا ولا نعمة، فإني أجد فيما أنزلت: ﴿ لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر.. ﴾ الآية. انتهى.

وهو في الفردوس لأبي شجاع الديلمي من حديث معاذ .

## ١٣١٥ الحديث الثاني عشر:

روي أن أبا قحافة سب رسول الله عَيْنِيَّةٍ فصكه أبو بكر صكة ؛ سقط منها إلى الأرض ، فقال له النبي عَيْنِيَّةٍ : «أو فعلته ؟» قال : نعم ، قال : والله لو كان السيف إلى جانبي لقتلته .

• قلت : غريب ، ونقله الثعلبي عن ابن جريج ، قال : حُدثت أن أبا قحافة ... إلى آخره ، وزاد : فأنزل الله : ﴿ لا تجد قومًا ... ﴾ الآية ، وكذلك ذكره الواحدي ف أسباب النزول نحوه سواء .

#### ١٣١٦ - الحديث الثالث عشر:

روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد .

وأبو بكر دعا ابنه إلى البراز يوم بدر ، وقال لرسول الله عَلَيْكَ : دعني أكن في الرعلة الأولى، قال: « متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري ،

ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد . وعمر قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر .

وعلى وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد ابن عتبة يوم بدر .

• قلت : في تفسير الثعلبي، وروى مقاتل بن حيان (۱)، عن مرة الهمداني، عن عبد الله ابن مسعود في الآية ، ﴿ ولو كانوا آباءهم ﴾ يعني : أبا عبيدة قتل أباه ... فذكره إلى آخره .

وفي أسباب النزول للواحدي ، وروي عن ابن مسعود أنه قال : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح ... فذكره إلى آخره .

#### ١٣١٧\_ الحديث الرابع عشر:

عن رسول الله عَلِي قال : « من قرأ سورة المجادلة ؛ كتب من

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : هو في تفسير مقاتل بن حيان عن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود .

حزب الله يوم القيامة » .

• قلت : رواه الثعلبي من حديث سلام بن سليم المدائني : ثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي أمامة، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ ... فذكره .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه المتقدمين في آل عمران . ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده في يونس .

# سورة الحشر

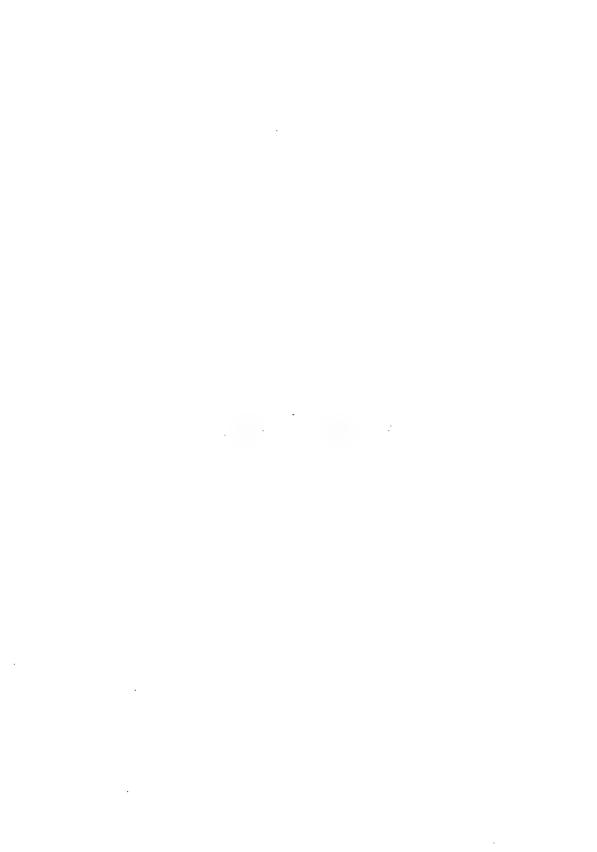

# □ سورة الحشر □

ذكر فيها سبعة أحاديث:

١٣١٨ الحديث الأول:

روي أن بني النضير صالحوا رسول الله عَلِيْكِمْ عَلَى أَلَا يَكُونُوا عَلَيْهُ ولا له ، فلما ظهروا يوم بدر ، قالوا : هو النبي الذي نعته في التوراة ، لا ترد له راية ، فلما هزم المسلمون يوم أحد ، ارتابوا ونكثوا ، فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبًا إلى مكة ، فحالفوا عليه قريشًا عند الكعبة ، فأمر النبي عَلَيْتُهُ محمد بن مسلمة الأنصاري فقتل كعبًا غيلة ، وكان أخاه من الرضاعة ، ثم صبحهم بالكتائب وهو على حمار مخطوم بليف ، فقال لهم : « اخرجوا من المدينة » فقالوا : الموت أحب إلينا من ذلك ، فتنادوا بالحرب ، وقيل : استمهلوا رسول الله عَلِيْكُ عشرة أيَّام ليتجهزوا للَّخروج ، فدس عبد الله بن أبي المنافق إليهم : لا تخرجوا من الحصن، فإن قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم، وإن خرجتم لنخرجن معكم، فدربوا على الأزقة وحصنوها ، فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة ، فلما قذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين ، طلبوا الصلح ، فأبى عليهم إلا الجلاء ، على أن يحمل كل ثلاث أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم، فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات، إلا آل بيتين منهم : آل أبي الحقيق، وآل حيى بن أخطب، فإنهم لحقوا بخيبر، ولحقت طائفة بالحيرة.

• قلت : غریب<sup>(۱)</sup> .

وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند .

## ١٣١٩\_ الحديث الثاني :

روي أن رسول الله عَرِيلِيَّةِ حين أمر أن يقطع نخلهم ويحرق ، قالوا : يا محمد ، قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض ، فما بال قطع النخل وتحريقها ، وكان في أنفس المؤمنين شيء من ذلك ، فنزلت ، يعني : قوله : ﴿ مَا قَطَعَتُم مَن لَيْنَةً أَوْ تَرَكَتُمُوهَا ﴾ الآية .

• قلت : رواه أبو داود في مراسيله : عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله عَلَيْكَةً النخل وحرق ، فنادوا حين رأوا النه عَلَيْكَةً النخل وحرق ، فنادوا حين رأوا النخل تقطع وتحرق : يا محمد ، قد كنت تنهى عن الفساد ، فما بال قطع النخل وحرقه ، وكان من أنفس المؤمنين من ذلك شيء ، فأنزل الله : ﴿ مَا قَطْعَتُم مَنْ لَيْنَة ... ﴾ الآية . انتهى .

ورواه الطبري في تفسيره : ثنا ابن حميد ، ثنا سلمة بن الفضل ، حدثني محمد ابن إسحاق ، ثنا يزيد بن رومان قال : لما نزل رسول الله عَلِيْتُهُ بني النضير تحصنوا منه في الحصون ، فأمر رسول الله عَلِيْتُهُ بقطع النخل والتحريق فيها بالنار ، فنادوه : يا محمد ، قد كنت تنهى ... إلى آخره .

وذكره ابن هشام في سيرته ، في غزوة بني النضير من قول ابن اسحاق . ورواه ابن مردويه في تفسيره ، من حديث محمد بن إسحاق : ثني محمد بن السائب الكلبي ، ثني أبو صالح ، عن ابن عباس ... فذكره .

ورواه الواقدي في كتاب المغازي : وثني يحيى بن عبد العزيز قال : أرسل النبي عَلِيْنِيْهُ سعد بن عبادة فضرب قبته ... إلى أن قال : وأمر رسول الله عَلِيْنِيْهُ بالنخل

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجد له إسناداً.

فقطعت وحرقت ، قال : فأرسل حيى بن أخطب إلى رسول الله عَلَيْكُم : يا محمد ، إنك كنت تنهى عن الفساد ... إلى آخره .

#### ٠ ١٣٢٠ الحديث الثالث:

روي أن رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة والآخر اللون، فسألهما رسول الله عَلَيْكَ ، وقال الله عَلَيْكَ ، وقال الآخر إنما قطعتهما غيظًا للكفار .

• قلت : غريب (١) ، وروى البيهقي في دلائل النبوة : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، أنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ مَا قَطْعَتُم مِن لَيْنَة ﴾ يعني : من نخلة ، قال : نهى بعض المهاجرين بعضًا عن قطع النخل ، وقال : إنما هي من مغانم المسلمين ، وقال الذين قطعوا : بل هو غيظ للعدو ، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه، وتحليل من قطعه من الإثم، فقال: إنما قطعه وتركه بإذن الله عز وجل. انتهى .

وروى الواقدي في كتاب المغازي: ثني يحيى بن عبد العزيز... فذكر القصة ، وفيه : فأمر رسول الله عَلَيْكُ بالنخل فقطعت وحرقت ، واستعمل على قطعها رجلين من أصحابه : أبا ليلى المازني وعبد الله بن سلام ، وكان أبو ليلى يقطع العجوة ، وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون ، فقيل لهما في ذلك ، فقال أبو ليلى: كانت العجوة أحرق لهم ، وقال عبد الله بن سلام قد عرفت أن الله سيغنمه أموالهم ، وكانت العجوة خير أموالهم ، فأنزل الله تعالى رضًا بما صنعا ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ الآية .

#### ١٣٢١ الحديث الرابع:

قال عَلَيْكُ فِي الإِفاضة من عرفات: « ليس البر في إيجاف الخيل ، ولا إيضاع الإِبل ، على هينتكم » .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده بهذا السياق.

• قلت : رواه أبو داود في سننه في كتاب الحج، من حديث الأعمش: عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : أفاض رسول الله عَلَيْتُهُ من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة ، فقال : « يأيها الناس ، عليكم بالسكينة ، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل » قال : فما رأيتها بعد رافعة يديها عادية حتى أتى جمعًا ، انتهى .

ورواه الحاكم في المستدرك، وقال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. انتهى. ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم .

وأخرج البخاري في ... عن ابن عباس أنه دفع مع النبي عَلِيْكُ من عرفة ، فسمع النبي عَلِيْكُ م وقال : فسمع النبي عَلِيْكُ وراءه زجرًا شديدًا وضربًا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال : « يأيها الناس ، عليكم بالسكينة ، فإن البر ليس بالإيضاع » انتهى .

#### ١٣٢٢ قولسه:

عن ابن مسعود أنه لقي رجلًا محرمًا وعليه ثيابه فقال له: انزع عنك هذا ، فقال له الرجل: اقرأ علي في هذا آية من كتاب الله تعالى ، قال: نعم ، فقرأ عليه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ﴾ الآية .

• قلت: رواه الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب العلم: أخبرنا محمد ابن خليفة ، ثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة ، ثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني ، ثنا الحسين بن علي بن الأسود ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : لقي عبد الله ابن مسعود رجلًا محرمًا وعليه ثيابه ، فقال له : انزع عنك هذا ، فقال له الرجل : أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى ؟ قال : نعم ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ﴾ الآية . انتهى .

ورواه الثعلبي في تفسيره ، من طريق ابن أبي شيبة : ثنا معاوية بن هشام ، ثنا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، به سندًا ومتنًا .

١٣٢٣ الحديث الخامس:

روي أن النبي عَلَيْكُ قسم أموال بني النضير على المهاجرين ، ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين : أبا دجانة سماك بن خرشة ، وسهل ابن حنيف، والحارث بن الصمة، وقال لهم: « إن شئتم قسمت للمهاجرين من أموالكم وداركم ، وشاركتموهم في هذه الغنيمة ، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة ، فقالت الأنصار : بل يقسم لهم من ديارنا وأموالنا، ونؤثرهم بالقسمة ولا نشاركهم فيها، فنزلت.

• قلت: رواه الواقدي في كتاب المغازي: ثني معمر ، عن الزهري ، عن خارجة ابن زيد ، عن أم العلاء قالت: لما غنم رسول الله عليه بني النضير قال لثابت بن قيس بن شماس: « ادع لي الأنصار كلها » فدعا الأوس والخزرج ، فتكلم وحمد الله ، ثم ذكر الأنصار وما صنعوا مع المهاجرين ، وإنزالهم إياهم في منازلهم ، وأثرهم على أنفسهم ، ثم قال: « إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين مما أفاء الله علي من بني النضير، ويكون المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم ، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم » فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول الله ، بل نقسمه للمهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا ، ونادت الأنصار رضينا يا رسول الله ، فقال عليه السلام : « اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار ، فقسم رسول الله ، فقال عليه السلام : « اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار الإرجلين كانا محتاجين : سهل بن حنيف وأبا دجانة ، ونقل سعد بن معاذ بسيف ابن أبي الحقيق ، وكان له ذكر عندهم . انتهى .

وروى أبو داود في سننه ، في كتاب الجهاد ، من طريق عبد الرزاق : أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي عليه أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج ... فذكر قصة بني النضير ، وفي آخره : وكانت نخل بني النضير لرسول الله

عَلَيْتُ خاصة أعطاه الله إياها وحصه بها، فقال: ﴿ مَا أَفَاءَ الله عَلَى رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ... ﴾ يقول: بغير قتال، فأعطى النبي عَلَيْتُهُ أكثرها للمهاجرين، قسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار، ولم يقسم لغيرهما من الأنصار، مختصر.

وفي سيرة ابن هشام في غزوة بني النضير: (عن ابن إسحاق ، ثني عبد الله ابن أبي بكر أن رسول الله عَيْظَة قسم أموال بني النضير ) على المهاجرين الأولين دون الأنصار ، إلا أن سهل بن حنيف ، وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرًا ، فأعطاهما رسول الله عَيْظَة .

ومن طريق ابن إسحاق رواه الطبري في تفسيره سندًا ومتنًا .

وذكر الثعلبي في تفسيره لفظ المصنف بحروفه ، عن ابن عباس من غير سند .

وفي الروض الأنف للسهيلي : ابن إسحاق يقول : أعطى أبا دجانة وسهل ابن حنيف ، وغير ابن إسحاق يقول : أعطى ثلاثة ، وذكر فيهم الحارث بن الصمة .

#### ١٣٢٤ الحديث السادس:

عن أبي هريرة: سألت حبيبي رسول الله عَلَيْكَ عن اسم الله الأعظم قال : « عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءته » فأعدت عليه فأعاد علي ، فأعدت عليه فأعاد على .

• قلت: رواه الثعلبي: أنا أبو عثمان بن أبي بكر الحيري، ثنا أبو الحسين محمد الراب الحجاجي، ثنا عبد الله بن أبان بن شداد أن إسماعيل بن محمد الحبري حدثهم، قال: ثنا علي بن زريق، ثنا هشام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: سألت حبيبي رسول الله عَيْنَا .....

وروى الواحدي في تفسيره الوسيط: أنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية.

الحافظ ، أنا على بن عمر بن مهدي ، ثنا محمد بن على بن حمزة بن صالح الأنطاكي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا يحيى بن ثعلبة ، ثني الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : « اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر » . انتهى .

### ١٣٢٥\_الحديث السابع:

عن رسول الله عَلَيْكِ : « من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » .

• قلت : رواه الثعلبي: أنا الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري، ثنا ابن حمدان ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن يونس الكديمي ، ثنا عمرو بن عاصم ، ثنا أبو الأشهب، عن يزيد بن أبان ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلِيْلَةٍ : « من قرأ آخر سورة الحشر ... » إلى آخره .

وأما ابن مردويه فلم يروه أصلًا ، ولا الواحدي في الوسيط .

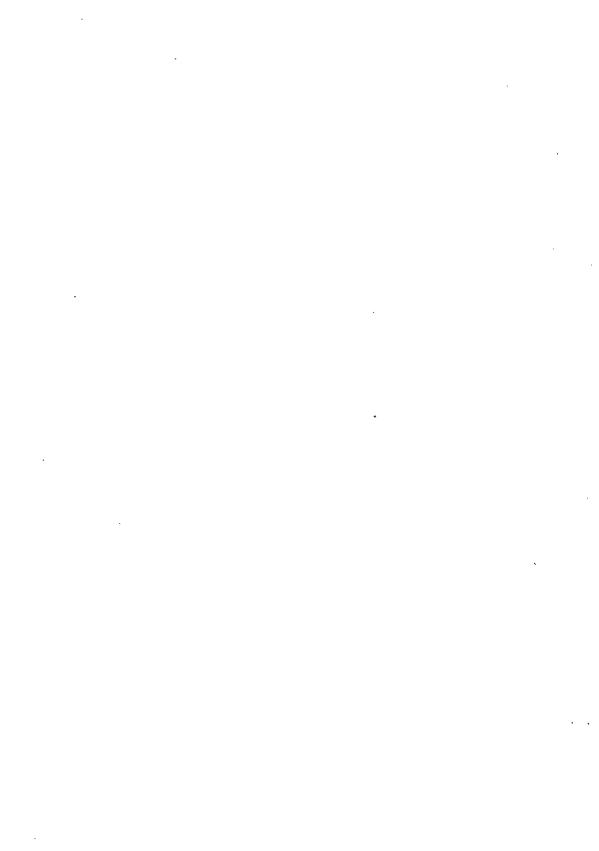

# سورة الممتحنة



## □ سورة الممتحنة □

ذكر فيها ثمانية أحاديث:

١٣٢٦ الحديث الأول:

روي أن مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم، يقال لها : سارة ، أتت رسول الله عَلِيْكَةِ بالمدينة وهو يجهز للفتح ، فقال لها رسول الله عَلِيْكَةِ: « أمسلمة جئت ؟ » قالت : لا ، قال : « أفمهاجرة ؟ » قالت : لا ، قال : « فما جاء بك ؟ » فقالت : كنتم الأهل والموالي والعشيرة ، وقد ذهبت الموالي ، يعنى : قتلوا يوم بدر ، فاحتجت حاجة شديدة ، فحث عليها بني عبد المطلب ، فكسوها ، وحملوها ، وزودوها ، فأتاها حاطب ابن أبي بلتعة ، وأعطاها عشرة دنانير ، وكساها بردًا ، واستحملها كتابًا إلى أهل مكة ، نسخته : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة : اعلموا أن رسول الله عَيْرِيِّكُ يريدكم فخذوا حذركم . فخرجت سارة ونزل جبريل عليه السلام بالخبر فبعث رسول الله عَلِي عليًا، وعمارا، وعمر، وطلحة، والزبير ، والمقداد ، وأبا مرثد، وكانوا فرسانًا ، وقال : ﴿ انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة فخذوه منها وحلوها فإن أبت فاضربوا عنقها ، فأدركوها فجحدت وحلفت ، فهموا بالرجوع ، فقال على : ما كذبنا ، ولا كذب رسول الله عَلِيُّ وسل سيفه وقال : أخرجي الكتاب أو تضعي رأسك ، فأخرجته من عقاص شعرها.

وروي أنه عليه السلام أمن الناس إلا أربعة هي أحدهم، فاستحضر رسول الله على هذا؟ فقال: يا رسول الله، رسول الله على هذا؟ فقال: يا رسول الله، ما كفرت منذ أسلمت ، ولا غششتك منذ نصحتك ، ولا أحببتهم منذ فارقتهم ، ولكني كنت امرءًا ملصقًا في قريش ، وروي : عزيزًا فيهم ، أي : غريبًا ، ولم أكن من أنفسها ، وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري، فخشيت على أهلي؛ فأردت أن أتخذ عندهم يدًا ، وقد علمت أن الله ينزل عليهم بأسه ، وأن كتابي لا ينفعهم شيئًا ، فصدقه وقبل عذره ، فقال عمر : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال : « وما يدريك يا عمر ؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم » ففاضت عينا عمر ، وقال : الله ورسوله أعلم ، فنزلت .

هو كذلك بتامه في تفسير الثعلبي ثم البغوي، وكذلك في أسباب النزول للواحدي(١).

• قلت: غريب بهذا اللفظ ، والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجة بنقص ألفاظ ، فرواه البخاري في موضعين في الجهاد ، ورواه في التفسير ، ومسلم في المناقب ، وأبو داود في الجهاد ، والترمذي والنسائي في التفسير كلهم من حديث عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله عنه ، أنا والزبير والمقداد ، فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها ، فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا ، حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة ، فقلنا : هلمي الكتاب ، قالت : ما عندي من كتاب ، فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب ، فأخرجته من عقاص شعرها ، فأتينا به النبي عليا فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة

<sup>(</sup>١) \* قالَ ابنَ حَجْر ؛ وفيّه مخالفة شديدة لما في الصحيح، وهو مخرج فيهما، مِن طريق عبيد الله ابن أبي رافع عن علي ، ومن طريق أبي عبد الرحمِن السِيلمي عن علي.

إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر النبي عَلَيْكُم ، فقال النبي عَلَيْكُم : «يا حاطب، ما هذا ؟» قال : لا تعجل على يا رسول الله ، إني كنت امرءًا ملصقًا في قريش ، ولم أكن من أنفسها، وكان معك من المهاجرين بها قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني فيهم ذلك أن أتخذ منهم يدًا يحمون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضا بالكفر ، فقال النبي عَلَيْكُ : « إنه قد صدقكم » فقال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي عَلَيْكُ : « إنه قد شهد بدرًا ، فما يدريك ؟ لعل الله اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » قال وفيه أنزل الله : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ... ﴾ السورة . انتهى .

وفي لفظ للبخاري: بعثني رسول الله عَلَيْكَةُ أَنَا وَأَبَا مَرِثُدُ الْغَنُوي والزبير بن العوام، وكلنا فارس، فقال: « انطلقوا ... » الحديث، ذكره في كتاب استتابة المرتدين، ورواه في كتاب الاستئذان وفيه: فقال علي: ما كذب رسول الله عَلَيْكُم، وفيه: فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله، فدعني أضرب عنقه، فقال رسول الله علي أهل بدر وما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ماشئتم فقد وجبت لكم الجنة »، قال: فدمعت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم.

ورواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب ، وفيه : فأخرجته من حجزتها.
والروايتان في صحيح ابن حبان ، ذكر الأول في النوع الثاني من القسم الثالث :
عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي ، فذكره بلفض الصحيحين الأول : وفيه :
فأخرجته من حجزتها ، ثم أعاده في النوع الحادي عشر منه فذكره بسند الصحيحين ومتنه ، إلا أنه قال : بعثني أنا والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود .

ورواه الحاكم في مستدركه ، في الفضائل بلفظ الصحيحين ، وفي لفظ لأبي داود : قالت: ما معي من كتاب، فقال علي: والذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجي الكتاب ... الحديث بطوله .

وروى الطبري في تفسيره ، وابن هشام ، ورواه الواقدي في كتاب المغازي : ثني المنذر بن سعيد ، عن يزيد بن رومان قال : لما أجمع ... فذكره بلفظ ابن هشام ،. ثم قال: وحدثني عتبة بن جبيرة، عن الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد قال: هي : سارة ، وجعل لها عشرة دنانير .

وفي السيرة في فتح مكة ، من حديث محمد بن إسحاق : ثني محمد بن جعفر ابن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، وغيره من علمائنا قالوا : لما أجمع رسول الله على السير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بأمره ، ثم أعطاه المرأة ، زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة ، زاد الواقدي في المغازي : يقال لها: كنود ، وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب ، وجعل لها جعلًا على أن تبلغه قريشًا ، فجعلته في رأسها ، ثم فتلت عليه قرونها ، ثم خرجت به ، وأتى رسول الله على الخبر من السماء بما فعل حاطب ، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، فقال : « أدركا المرأة قد كتب معها حاطب ، كتاب إلى قريش ، يحذرهم ما قد اجتمعنا عليه من أمرهم » فخرجا حتى أدركاها بالحليفة ، فاستنزلاها فالتمسا رحلها فلم يجدا شيئًا ، فقال على : فخرجا حتى أدركاها بالحليفة ، فاستنزلاها فالتمسا رحلها فلم يجدا شيئًا ، فقال على : الجد قالت له : أعرض فأعرض ، فحلت قرون رأسها ودفعت الكتاب إليه ، فأتي به رسول الله علي فدعا حاطبا ... الحديث .

وروى الطبري أيضا وابن أبي حاتم في تفسيريهما، وأبو يعلى في مسنده، من حديث أبي سنان سعيد بن سنان: عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي إسحاق، عن أبي البختري، عن الحارث ، عن علي قال : لما أراد النبي عَيِّلَةٍ أن يأتي مكة ، أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة، فيهم حاطب بن أبي بلتعة، وأفشى في الناس أنه يريد خيبر ، قال: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله عَيِّلَةٍ يريدكم ، فأخبر رسول الله عَيْلَةٍ ، قال : « ائتوا روضة قال : « ائتوا روضة خاخ ، فإنكم ستلقون امرأة معها كتاب فخذوه منها » فانطلقنا حتى رأينا المكان ، خقلنا لها : « هاتي الكتاب ، فقالت : ما معى كتاب ، ففتشناها فلم نجده ، فقلنا لها :

لتخرجنه أو لنجردنك، قال عمرو بن مرة: فأخرجته من حجزتها، وقال حبيب بن أي ثابت : فأخرجته من قبلها ، فأتوا به رسول الله عُلِيَّ .... الحديث .

#### وقوله:

# وروي أن النبي عَلِيُّكُم أمن الناس إلا أربعة هي أحدهم .

رواه البيهقي في دلائل النبوة في باب فتح مكة : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، ثنا الحسن بن بشر الكوفي، ثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : أمن النبي عَلِيلَة الناس يوم فتح مكة ، إلا أربعة من الناس : عبد العزى بن خطل ، ومقيس بن ضبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وأم سارة مولاة لقريش ، وفي لفظ : سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، أتت رسول الله عَلِيلَة فشكت إليه الحاجة فأعطاها شيئًا ، ثم أتاها رجل فبعث معها بكتاب إلى أهل مكة ... فذكر قصة حاطب .

وكذلك رواه ابن مردويه في تفسيره ، من حديث الحسن بن بشر به سندًا ومتنًا. وكذلك الطبراني في معجمه الوسط ، وقال : تفرد به الحسن بن بشر .

وذكره ابن هشام في السيرة من قول ابن إسحاق، قال فيه وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب ، وزاد خامسًا قال : والحويرث بن نقيذ ، فإنه لما حمل العباس ابن عبد المطلب بنتي رسول الله عَيْنِيَةٍ من مكة يريد المدينة جلس لهما فرمى بهما الأرض.

ورواه الدارقطني في سننه في آخر الحج ، من حديث عمر بن عثمان بن عبد الرحمن ابن سعيد المخزومي : عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عَيْضًا ، وجعل الحويرث عوض: سارة ، ثم رواه في آخر البيوع ، من حديث مصعب بن سعد ، عن أبيه ، وجعل عوضها : عكرمة بن أبي جهل .

وبهذا السند والمتن رواه الحاكم في المستدرك ، في البيوع ، وسكت عنه .

وفي عيون الأثر لأبي الفتح اليعمري ، ومغازي الواقدي : وهبار بن الأسود وقينتا ابن خطل كانتا تغنيان بهجوه عليه السلام ، قال :

O وأما ابن خطل: فإنه كان مسلمًا ، وبعثه النبي عَيِّلِيَّةِ مصدقًا، ومعه آخر من الأنصار ، فعمد ابن خطل على الأنصاري وهو نائم فقتله ، ثم ارتد مشركًا ، فأمر النبي عَيْلِيَّةِ يوم الفتح بقتله ، وهو متعلق بأستار الكعبة ، فقتمه أبو برزة الأسلمي ، وقيل : سعيد بن حريث المخزومي ، وقيل : عمار بن ياسر ، والأول أثبت ، ثم أسند عن عبد الرحمن بن أبزى قال: سمعت أبا برزة يقول: أنا أخرجت عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة ؛ فضربت عنقه بين الركن والمقام .

○ وأما ابن أبي سرح: فإنه أيضًا كان ممن أسلم وهاجر ، وكان يكتب الوحي النبي عَلِيْكُ ثُم ارتد ولحق بالمشركين. فلما كان يوم الفتح اختباً عند عثمان فأتى به واستأمن له النبي عَلِيْكُ وحسن بعد ذلك إسلامه ، وولاه عمر ، ثم عثمان بعده .

O وأما عكرمة :فإنه فر إلى اليمن ، ولحقته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، فردته فأسلم وحسن إسلامه .

وأما الحويرث بن نقيذ : وكان يؤذي رسول الله عَلَيْظَة بمكة ، فقتله على بن أبي طالب يوم الفتح .

O وأما مقيس بن ضبابة: فإنه أيضًا كان مسلمًا ، ولكنه قتل رجلًا من الأنصار بأخيه هشام بن ضبابة بعد أن أخذ الدية ، وكان الأنصاري قتل أخاه مسلمًا خطأ في غزوة ذي قرد ، وهو يرى أنه من العدو ، ثم لحق بمكة مرتدًا ، فقتله يوم الفتح نميلة بن عبد الله الليثي ، وهو ابن عمه .

○ وأما هبار بن الأسود: فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله عَلَيْكُم حين بعث بها زوجها أبو العاص إلى المدينة، فنخس بها فأسقطت، وألقت ما في بطنها، وأهرقت الدماء، ولم يزل بها مرضها حتى ماتت سنة ثمان، فقال لهم عليه السلام: « إن وجدتم هبارًا فأحرقوه بالنار » ثم قال: « اقتلوه ولا تحرقوه » فلم يوجد، ثم إنه أسلم

بعد الفتح وحسن إسلامه ، وصحب النبي عَلِيْكُ ، فجعل الناس يسبونه ، فقال عليه السلام : « من سبك فسبه » فانتهوا عنه .

○ وأما قينتا ابن خطل: فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى ، فعاشت مدة ثم ماتت
 في حياته عليه السلام .

وأما سارة : فاستؤمن لها أيضًا فأمنها عليه السلام ، وعاشت إلى أن أوطأها رجل
 فرسًا بالأبطح فماتت في زمن عمر . انتهى .

وقال السهيلي في الروض الأنف:

○ وأما القينتان : اللتان أمر بقتلهما فهما سارة وفرتنا ، فأسلمت فرتنا ، وأمنت سارة وعاشت إلى زمن عمر . انتهى .

وقال ابن سعد في الطبقات في باب غزوة الفتح: وأمر النبي عَلَيْتُ يومئذ بقتل ستة نفر وأربع نسوة، عكرمة بن أبي جهل، وهبار بن الأسود، وعبد الله بن أبي سرح، ومقيس بن ضبابة، والحويرث بن نقيذ، وهند بنت عتبة، وسارة مولاة عمرو بن هشام، وفرتنا، وقريبه، فقتل منهم: ابن خطل، ومقيس بن ضبابة، والحوريث بن نقيذ، انتهى.

وكذلك قاله الواقدي في كتاب المغازي.

#### ١٣٢٧\_ الحديث الثاني :

روي أن رسول الله على الله المرابقة تزوج أم حبيبة، فلانت عند ذلك عريكة أبي سفيان، واسترخت شكيمته في العداوة ، وكانت أم حبيبة قد أسلمت، وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، فتنصر وأرادها على النصرانية فأبت وصبرت على دينها ، ومات زوجها ، فبعث رسول الله عليه إلى النجاشي فخطبها عليه ، وساق عنه إليها مهرها أربع مائة دينار ، وبلغ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لا يقدع أنفه .

• قلت: غريب بهذا اللفظ (١).

وروى أبو داود والنسائي في سننيهما في النكاح ، من حديث عروة بن الزبير : عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش ، فمات بأرض الحبشة ، فزوجها النجاشي النبي عَلَيْكُ (وأمهرها عنه أربعة ألاف درهم، وبعث بها إلى رسول الله عَلَيْكُ مع شرحبيل بن حسنة . انتهى .

ورواه أبو داود مرسلًا، عن الزهري: أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله عَلِيْكِيًّهُ (٢) على صداق أربعة آلا ف درهم ، وكتب بذلك إلى رسول الله عَلِيْكِيًّهُ ( فقبل ، انتهى .

وروى الحاكم في المستدرك ، في النكاح من طريق ابن المبارك : أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش ، فمات بأرض الحبشة ، فزوجها النجاشي النبي عَلَيْكُ وأمهرها عنه أربعة آلاف ، وبعث بها إليه) (٢) مع شرحبيل بن حسنة. انتهى. وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

ورواه أحمد وابن أبي شيبة في مسنديهما كذلك ، وزاد فيه : و لم يرسل إليها رسول الله عَيْلِيِّهِ ، وكان مهور أزواجه أربعمائة درهم . انتهى .

ثم روى في فضائل أم حبيبة بسنده إلى الزهري قال : تزوج رسول الله عَلِيْكُم أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش الأسدي ، وكان قد هاجر بها من مكة إلى الحبشة ، ثم افتتن وتنصر ومات نصرانيًا ، وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة حتى رجعت إلى المدينة ، فخطبها رسول الله عَلِيْكُم ، فزوجها إياه عثمان بن عفان ، قال الزهري : وزعموا أن النبي عَلِيْكُم كتب إلى النجاشي فزوجها إياه ، وساق عنه أربعين أوقية . انتهى .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : هكذا ذكره الثعلبي بغير سند ، ومجموعه مفرق في أحاديث .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في هامش النسخة المصرية .

ثم أسند إلى الواقدي: ثني إسحاق بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه قال : بعث رسول الله عليه عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وكانت تحت عبيد الله بن جحش ، وزوجها إياه وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله عليه أربعمائة دينار . انتهى .

ثم أسند أيضًا إلى الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفر بن عبد الواحد بن أبي عون قال: لما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي عَلَيْتُ ابنته، قال: ذلك الفحل لا يفرع أنفه ، هكذا وجدته في تاريخ ابن أبي خيثمة : يفرع بالفاء والراء، وبينه في الحاشية، ووجدته في عيون الأثر يقزع ، ووجدته في طبقات ابن سعد بالفاء والراء كما في تاريخ ابن أبي خيثمة .

ثم أسند الحاكم إلى الواقدي: ثنى عبد الله بن عمرو بن زهير ، عن إسماعيل ابن عمرو بن سعيد بن العاص قال : قالت أم حبيبة : لما مات عبيد الله بن جحش ، رأيت في النوم كأن أبي يقول لي : يا أم المؤمنين ، ففزعت وأولتها أن رسول الله عَلِيْتُ يَتَرُوجَنَّى ، قالت : فما هو إلا أن انقضت عدتي ، فما شعرت إلا برسول النجاشي : جارية يقال لها : أبرهة ، \_ كانت تقوم على بناته \_ دخلت على فقالت : إن الملك يقول لك : إن رسول الله عَلِيُّ كتب إلى أن أزوجك منه، فقلت : بشرك الله بالخير ، ثم قامت فدفعت لها سواري من فضة وخواتيم فضة ، كانت في أصابع رجليها سرورًا بما بشرتها، وأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته، فلما كان العشاء ، أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب، ومن هناك من المسلمين فحضروا، فخطب النجاشي، فقال : الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار بحق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ، أما بعد : فإن رسول الله عَلَيْتُ كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وقد أجبته إلى ما دعا ، وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار ، ثم سكب الدنانير ، فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ؛

ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، أما بعد : فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله على الله على الله وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان ، فبارك الله لرسوله ، ثم قبض الدنانير ودعا النجاشي بطعام فأكلوا ، ثم تفرقوا ، فلما وصل الذهب أم حبيبة أرسلت منه إلى أبرهة خمسين دينارا ، التي بشرتها ، فردتها وردت جميع ما أخذت منها ، وقالت : قد عزم على الملك ألا أرزاك شيئًا ، وقد أسلمت لله واتبعت رسوله على الملك ألا أرزاك شيئًا ، وقد أسلمت لله واتبعت دينه ، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر ، قالت : فلما كان الغد جاءتني بعود وورس وعنبر وزباد كثير، وكانت هي التي جهزتني ، فلما قدمت على رسول الله على أخبرته الخبر ، وما فعل النجاشي ، وما فعلت أبرهة معي ، وأقرأته منها السلام، فقال : «وعليها السلام ورحمة الله». انتهى. وسكت عن هذه الأحاديث الواقدية كلها.

وروى ابن هشام في أوائل السيرة: حدثني زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق، ثني محمد بن علي بن الحسين، أن رسول الله عَيْنِ بعث في أم حبيبة إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، فخطبها عليه النجاشي، فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول الله عَيْنِ أربعمائة دينار، فقال محمد بن على: ما نرى عبد الملك ابن مروان وقف صداق النساء على أربعمائة دينار إلا عن ذلك، وكان الذي أملكها رسول الله عَيْنِ خالد بن سعيد بن العاص. انتهى.

وقال أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة ، في الباب التاسع عشر قال : وبعث النبي على الله عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأصدقها عنه من ماله أربعمائة دينار ، وبعث بها إليه ، قال : وكان ذلك في سنة ست من الهجرة بعد رجوع النبي علي من خيبر ، قال : ولا أعلم في ذلك خلافًا . انتهى كلامه .

وروى ابن سعد في الطبقات : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ، ثني سيف ابن سليمان ، عن ابن أبي نجيح ، وثني عبد الله بن محمد الجمحي ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن سابط ... فذكر قصة المهاجرين إلى أرض الحبشة :

الهجرة الأولى: كانوا أحد عشر رجلًا وأربع نسوة ، منهم عثمان بن عفان ، وزوجته رقية بنة النبي عَلِيْكِيْم .

والهجرة الثانية: كانوا ثلاثة وتمانين رجلًا واحدى عشرة امرأة ، فلما سمعوا بهجرة النبي عَلِيلة إلى المدينة رجع بعضهم وبقي بعضهم ، فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة ، أرسل النبي عَلِيلة إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام ، فأسلم وسأله أن يزوجه أم حبيبة ، وكانت هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش وتنصر ومات ، فزوجه النجاشي إياها ، وأصدقها عنه أربعمائة دينار ، وولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص ، وسأله أن يبعث إليه بمن بقي من أصحابه ففعل ، وحملهم مع عمرو بن أمية حتى قدموا المدينة ، فوجدوا رسول الله عَلِيلة قد فتح خيبر ، فكلم عليه السلام المسلمين أن يدخلوهم في سهامهم ففعلوا . مختصر .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه في النكاح : ثنا عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر : أن النجاشي زوج النبي عَلِيْكُ أم حبيبة على أربعمائة دينار . انتهى .

وروى الطبراني في معجمه الـوسط في ترجمة أحمد بن النضر، من حديث أنس: أن النبي عَلِيَّةً زوجه النجاشي أم حبيبة ، وأصدق عنه من ماله مائتي دينار . انتهى .

وروى في معجمه الكبير ، من حديث عروة بن الزبير : أن عبيد الله بن جحش مات . بالحبشة نصرانيًّا ومعه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، فأنكحها عثمان بن عفان رسول الله عليًّة ، من أجل أنها بنت صفية بنت أبي العاص ، وصفية عمة عثمان بن عفان .

وأخرج من حديث بقية : ثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن عطية بن قيس : أن أم حبيبة كانت بأرض الحبشة ، وأنه عليه السلام تزوجها ، وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار . انتهى .

وروى الثعلبي في تفسيره في سورة النساء، من طريق أبي عبيد : ثنا أبو اليمان، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن ضمرة بن حبيب : أن أم حبيبة كانت بأرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب ، وأن رسول الله عَلَيْكُ تزوجها فأصدق عنه النجاشي أربعمائة دينار . انتهى .

وقال أبو الفتح اليعمري في عيون الأثر: وقع في الصحيح ، أحرج مسلم في الفضائل: عن أبي زميل ، عن ابن عباس قال: لما كان المسلمون لا ينظرون إلى الفضائل: عن أبي زميل ، عن ابن عباس قال: لما كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه ، فقال للنبي عَلِيلة : يا نبي الله ، ثلاث أعطيتهن ؟ قال: « نعم » عندي أحسن العرب أم حبيبة أزوجكها ؟ قال: « نعم » . قال: « نعم » . وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ؟ قال: « نعم » . قال أبو زميل: لولا أنه طلب ذلك من النبي عَلِيلة ما أعطاه ، لأنه لم يكن يسأل شيئًا إلا قال: « نعم » . انتهى .

قال عبد الحق في الجمع في الصحيحين: لم يخرجه البخاري ، والصحيح أنه عليه السلام تزوجها قبل إسلام أبي سفيان . انتهى .

وقول أبي سفيان يوم الفتح (١) للنبي عَلِيْكَ : أسألك ثلاثًا ... فذكر منهن : أن يتزوج رسول الله عَلِيْكَ أم حبيبة ، يعني : ابنته ، فأجابه عليه السلام لما سأل ، قال: وهذا مخالف لما اتفق عليه أرباب السير والعلم بالخبر ، قال : وأجاب عنه الحافظ المنذري جوابًا يتساول هزلًا ، فقال : يحتمل أن أبا سفيان ظن أنه تجددت له عليها ولاية بما حصل له من الإسلام ، فأراد تجديد العقد يوم ذاك لا غير .

#### ١٣٢٨ الحديث الثالث:

روي أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قدمت عليها أمها قتيلة بنت عبد العزى \_ وهي مشركة \_ بهدايا ، فلم تقبلها ولم تأذن لها في الدخول، فنزلت، يعني : قوله تعالى : ﴿ لا ينهاكم الله ﴾ الآية، فأمرها رسول الله عليها أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها .

<sup>(</sup>۱) في هامش النسخة المصرية قال كاتب النسخة : ليس في الصحيح أنه قال ذلك يوم الفتح كذا بخط المخرج .

• قلت: رواه الحاكم في المستدرك ، من طريق ابن المبارك: عن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها بهدايا صبابًا ، وسمنا ، وأقطًا ، فأبت أسماء أن تقبلها أو تدخلها منزلها ، حتى أرسلت إلى عائشة ، أن سلي عن هذا رسول الله عَيْلَيْكُ ، فأخبرته ، فأمرها أن تقبل هداياها وتدخلها منزلها ، فأنزل الله تعالى : ﴿ لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين ﴾ الآيتين . انتهى . وقال : حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه .

وكذلك رواه أحمد والبزار وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم، ورواه الطبراني في معجمه ، والطبري وابن مردويه وابن أبي حاتم في تفاسيرهم ، والواحدي في أسباب النزول .

وحديث أسماء في الصحيحين من حديث عروة عنها بغير هذا اللفظ.

#### ١٣٢٩ الحديث الرابع:

كان رسول الله عَلَيْكَ يقول للممتحنة : « بالله الذي لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج ؟ بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ؟ بالله ما خرجت التماس دنيا ؟ بالله ما خرجت إلا حبًّا لله ورسوله ؟ » .

• قلت: رواه الطبري في معجمه، والبزار في مسنده، من حديث قيس بن الربيع: عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر الأسدي، قال: سئل ابن عباس كيف كان رسول الله عَيْنَ عَمْدَ النساء؟ قال: كان إذا أتته امرأة لتسلم حلفها «بالله ما خرجت لبغض زوج؟ بالله ما خرجت لاكتساب دنيا؟ وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت إلا حبًّا لله ولرسوله؟». انتهى.

ورواه الترمذي في كتابه : حدثنا سلمة بن شبيب ، ثنا محمد بن يوسف الفريابي ، ثنا قيس بن الربيع به سندًا ومتنًا ، وهو موجود في نسخ الترمذي التي هي من رواية الصدفي دون غيرها، ولم يذكره ابن عساكر في أطرافه، وقال فيه الترمذي: حديث غريب. قال البزار: لانعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. انتهى. ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر المغازي من حديث قتادة، عن النبي عيد مرسلًا.

#### ١٣٣٠ الحديث الخامس:

روي أن صلح الحديبية كان على أن : من أتاكم من أهل مكة يرد إلينا ، ومن أتى منكم مكة لا يرد إليكم ، وكتبوا بذلك كتابًا وختموه ، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة والنبي عَيْنِكُ بالحديبية ، وأقبل زوجها مسافر المخزومي ، وقيل : صيفي بن الراهب ، فقال : يامحمد ، اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت علينا أن ترد علينا من أتاك منا ، وهذه طينة الكتاب لم تجف ، فنزلت بيانًا ؛ لأن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء (١) .

وعن الضحاك : كان بين رسول الله عَلَيْكَ وبين المشركين عهد : ألا يأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا ، فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليها ، وللنبي عليه السلام من الشرط مثل ذلك .

وعن قتادة : ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد ببراءة ، فاستحلفها رسول الله عَلَيْكِيْهِ فحلفت ، فأعطى زوجها ما أنفق ، وتزوجها عمر .

قلت :غریب ، ذکره البغوي هکذا عن ابن عباس من غیر سند .

#### ١٣٣١ - الحديث السادس:

روي أن : من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن

<sup>(</sup>١) قلت : ذكره الواحدي في أسباب النزول ( ص ٣٥٧ ) عن ابن عباس بغير سند .

الإسلام ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري، وفاطمة بنت أبي أمية كانت تحت عمر بن الخطاب، وهي أخت أم سلمة، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعبدة بنت عبد العزى ابن نضلة وزوجها عمرو بن عبد ود، وهند بنت أبي جهل كانت تحت هشام ابن العاص، وأم كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر بن الخطاب، وأعطاهم رسول الله عُنِيسَةٍ مهور نسائهم من الغنيمة.

• قلت : غريب ، وذكره هكذا الثعلبي ، ثم البغوي ، هكذا عن ابن عباس من غير سند ولا راو .

## ١٣٣٢ الحذيث السابع:

روي أن رسول الله عَيَّاتِهُ لما فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال ، أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا ، وعمر بن الخطاب أسفل منه يبايعهن باذنه ويبلغهن عنه ، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متقنعة متنكرة ؛ خوفًا من رسول الله عَيِّلِهُ أن يعرفها ، فقال رسول الله عَيِّلهُ : « أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا » فرفعت هند رأسها وقالت : والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمرًا ما رأيناك أخذته على الرجال ، تبايع الرجال على الإسلام والجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام : « ولا يسرقن » فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإني أصبت من ماله هنات فما أدري أيحل أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال ، فضحك رسول الله عَيِّهُ وعرفها ، فقال لها : « وإنك لهند بنت عتبة » قالت : نعم فاعف عما سلف يا نبي الله ، عفا الله عنك ، فقال : ﴿ ولا يزنين ﴾ فقالت : أو تزني الحرة ، وفي رواية : ما زنت منهن امرأة قط ، فقال : ﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾ ، فقالت : ربيناهم منهن امرأة قط ، فقال : ﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾ ، فقالت : ربيناهم

صغارًا ، وقتلتموهم كبارًا ، فأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر ، فضحك عمر حتى استلقى ، وتبسم رسول الله على الله على الله على أو لا يأتين ببهتان ، فقالت : والله إن البهتان لأمر عظيم القبح ، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ، فقال : ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ فقالت : والله ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء .

وقيل في كيفية المبايعة : أنه دعا بقدح ماء فغمس يده فيه ، ثم غمس أيديهن .

وقيل : صافحهن وكان على يده ثوب قطري . وقيل : كان عمر يصافحهن عنه .

• قلت : غريب بهذا اللفظ (١)

وروى الطبري في تفسيره مختصرًا ، فقال : ثنا محمد بن سعد ، ثنا أبي ، عن عمي ، ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس أن رسول الله عليات أمر عمر بن الخطاب ، فقال : قل لحن : إن رسول الله عليات يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا ، وكانت هند بنه عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء ، فقالت : إني إن أتكلم يعرفني فيقتلني، فتنكرت فرقًا من رسول الله علي وقالت: كيف تقبل من النساء ما لم تقبله من الرجال ؟ فنظر إليها رسول الله على وقال لعمر : «قل لحن : ﴿ ولا يسرقن ﴾ » قالت هند : والله إني لأصبت من مال أبي سفيان الهنت ، ما أدري أحل لي أم لا ؟ قال : فضحك رسول الله على وصرف عنها ، ثم قال : « ولا يزنين ﴾ »، فقالت : يا رسول الله ، وهل تزني الحرة ؟! قال : « لا » ثم قال : « ولا يقتلن أولادهن ﴾ قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر ، ولا يقتلن أولادهن ﴾ قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر ، قال : ﴿ ولا يقتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾ قال : ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ قال : منعهن أن ينحن ، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ، ويخدشن في معروف ﴾ قال : منعهن أن ينحن ، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ، ويخدشن أن بهتان يفترينه بين أيديهن وأن أهل الجاهلية يمزقن الثياب ، ويخدشن

الوجوه، ويقطعن الشعور، ويدعون بالويل والثبور. انتهي.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : عن مقاتل بن حيان ... فذكره كما تقدم ، وزاد : فلما قال : « ولا تقتلن أولادكن » قالت هند : ربيناهم صغارًا فقتلتموهم كبارًا ، فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى .

#### قوله:

# وقيل في كيفية المبايعة : إنه دعا بقدح ماء ... إلى آخره .

رواه الطبراني في معجمه، من حديث جبارة بن المغلس: ثنا عبد الله بن حكيم، عن حجاج ، عن داود بن أبي عاصم ، عن عروة بن مسعود الثقفي قال: كان رسول الله عَيْنِيَةُ عنده الماء فإذا بايع النساء غمسن أيديهن فيه . انتهى .

وفي تاريخ أصبهان في باب الحاء المهملة لأبي نعيم: عن صغدي بن سنان ، ثنا عثمان بن عبد الملك ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : مر رسول الله عليه على نسوة فسلم عليهن ، فقلن : يا رسول الله إنا نحب أن نبايعك ونصافحك، قال : «إني لا أصافح النساء» ثم دعا بقعب ماء فخاض فيه يده ، فقال : «ضعن أيديكن فيه » وكانت بيعتهن . انتهى .

وروى ابن مردويه في تفسيره ، من حديث أبي مطيع الحكم بن عبد الله : عن إبراهيم بن محمد ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رسول الله عليه إذا صافح النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه ثم غمسن أيديهن فيه ، وكانت هذه بيعتهن . انتهى .

ورواه ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر ــ هو الواقدي ــ ثنا أسامة ابن زيد الليثي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ... فذكره سواء .

#### قولىه :

وقيل: صافحهن وعلى يده ثوب قطري.

رواه أبو داود في مراسيله : عن الشعبي أن رسول الله عَلَيْكُ حين بايع النساء أتى ببرد قطري ، فوضعه على يده وقال : ﴿ لَا أَصَافَحَ النساء ﴾ . انتهى .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه وفي تفسيره: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم النخعي مرسلًا قال: كان رسول الله عَنْ يُصَافِح النساء وعلى يده ثوب قطري. وروى ابن سعد في الطبقات المرسلين.

#### قوله:

#### وقيل: كان عمر يصافحهن عنه.

رواه ابن حبان في صحيحه، في القسم الثاني منه: عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطية ، عن جدته أم عطية قالت : لما قدم رسول الله عَلِيْكُ المدينة أمر نساء الأنصار فجمعن في بيت ، ثم أرسل إليهن عمر ، فجاء عمر فسلم علينا ، فقال : أنا رسول رسول الله عَلِيْكَ، فقال: أبايعكن فقال: أبايعكن على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ﴾ إلى آخر الآية ، ثم مد يده من خارج البيت ، ومددنا أيدينا من داخل البيت ، فقال : اللهم اشهد ، فبايعناه . انتهى .

وكذلك رواه الطبراني في معجمه ، والبزار في مسنده ، والطبري في تفسيره ، وابن مردويه ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ، والنسائي في كتاب الكنى .

وفي الصحيح ما يدفع هذه الروايات: عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله على الله على النساء بالكلام، بهذه الآية: ﴿ على أن لا يشركن بالله شيئًا ﴾ قالت : وما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها . انتهى . رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم في أو أخر الجهاد بلفظ: والله ما مست يد رسول الله على المرأة قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام .

وروى الترمذي والنسائي في السير، وابن حبان والحاكم في صحيحيهما، ومالك في الموطأ في أول الجهاد: مالك ، عن محمد بن المنكدر به ، من حديث محمد بن

المنكدر. عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله عَلَيْكُ في نسوة نبايعه على الإسلام، فقلت: يا رسول الله هلم نبايعك، فقال: « إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة » وصححه الترمذي وهو في لفظ الحاكم، وكذلك الطبري: « إنما قولي لأمراة كقولي لمائة امرأة » وهو في مسند أحمد باللفظين، وكذلك الطبقات لابن سعد.

وذكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ حديث الشعبي بلفظ أبي داود ، ثم قال : وهذا مرسل لا يقاوم الأحاديث الثابتة ، ثم ذكر حديث أميمة هذا ، ثم قال : فإن كان ثابتًا ففيه دلالة على النسخ ، وله شاهد في بعض الأحاديث . انتهى .

وروى الواقدي في كتاب المغازي في غزوة الفتح: ثني ابن أبي سبرة ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي حبيبة مولى الزبير ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : لما كان يوم الفتح أسلم عشرة نسوة من قريش ، منهن : هند بنت عتبة ، وأم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل ، فأتين رسول الله عَيْقَةُ فبايعنه ، فقالت هند : يا رسول الله ، نصافحك ، قال : « إني لا أصافح النساء ، إن قولي لمائة امرأة مثل قولي لامرأة واحدة » قال الواقدي : ويقال : وضع على يده ثوبًا ، ثم مسحن على يده ، ويقال : إنه أتى بقدح من ماء فوضع يده فيه ، ثم جعلهن يضعن أيديهن فيه ، قال: والأول أثبت عندنا ، مختصر .

#### ١٣٣٣ الحديث الثامن:

عن رسول الله عَلَيْكَ أنه قال : « من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة » .

• قلت: رواه الثعلبي: أخبرنا أبو الحسن الخبازي المقرى، ، أنا ابن حسان ، أنا الفرقدي ، ثنا إسماعيل بن عمرو ، ثنا يوسف بن عطية ، ثنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عليه : « من قرأ سورة الممتحنة ... » إلى آخره سواء .

ورواه ابن مردويه في تفسيره بسنديه في آل عمران . ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المتقدم في يونس . الفهــرس

# □ الفهرس □

| لصفحة | رع .                | الموضو |
|-------|---------------------|--------|
| ٥     | النمل               | سورة   |
| 70    | القصص .             | سورة   |
| 44    | العنكبوت            | سورة   |
| 01    | الروم               | _      |
| 70    | لقمان               |        |
| - Α1  | آلَّمَ تنزيل السجدة |        |
| 91    | الأحزاب             |        |
| 189   |                     | سورة   |
| 128   | الملائكة            | سورة   |
| 109   |                     | سئورة  |
| ۱۷۳   | الصافات             | سورة   |
| 115   | ص                   | سورة   |
| 197   | الزمر               | سورة   |
| 717   | غافر المؤمن         | سورة   |
| 770   | حمّ السجدة          | سورة   |
| 771   | الشورى              | سورة   |
| 7 2 7 | الزخرف              | سورة   |
| 709   | الدخان              | سورة   |
| 777   | الجاثية             | سورة   |
|       |                     |        |

| سورة  |            |    |
|-------|------------|----|
| سورة. | القتال     |    |
| سورة  | الفتح      |    |
| سورة  | الحجرات    |    |
| سورة  | قق         |    |
| سورة  | الذاريات   | 10 |
| سورة  | الطور      |    |
| سورة  | والنجم     |    |
| سورة  | القمرالقمر |    |
| سورة  | الرحمـن    |    |
| سورة  | الواقعة    |    |
| سورة  | الحديد     |    |
| سورة  | المجادلة   |    |
| سورة  | الحشر      |    |
| سورة  |            |    |
| الفو  |            |    |